أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام

صنفه العلامة علي بن سلطاق محمد القاري (المتوفي سنة ١٠١٤ هـ)

تحقیق مشهور بن حسن بن سلماق

TIMENTALL CARTINE

مكتبة الغرباء الأثرية

# أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام

صنفه العلامة علي بن سلطاق محمد القاري (المتوفي سنة ١٠١٤ هـ)

> تحقیق مشهور بن حسن بن سلمان

> > مكتبة الغُرباء الأثريّة

حقوق الطبع محفوظة لمكتبة الغرباء الأثرية

الطبعة الأولى

7131 0- 4991 7

# مكتبة الفرباء الأثرية

هاتف: ٨٢٤٣٠٤٤ فاكس ٨٢٣٧٠٠٥ ص.ب. ١٤٤٩ المدينة المنوَّرة المملكة العربية السعودية

#### المقدمة

- ـ تقديم.
- بين الإمامين السيوطي وعلي بن سلطان محمد القاري.
  - القائلون من العلماء بعدم نجاة أبوي النبي ﷺ.
    - أشهر أدلة القائلين بالنجاة وردها.
- الأحاديث الواردة في إسلام أبي طالب ونجاته والرد على الشيعة
   القائلين بذلك .
  - أقوال العلماء في أبوي النبي ﷺ.
  - \_ موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله من أبوي النبي ﷺ .
- رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة»، وموقف الإمام القاري من أبوي
   النبي ﷺ.
  - توثيق نسبة الرسالة لمصنفها.
  - الأصل المعتمد في التحقيق.
    - \_ عملي في التحقيق.
      - \_ ترجمة المصنف.
    - \_ نماذج من صور المخطوط.

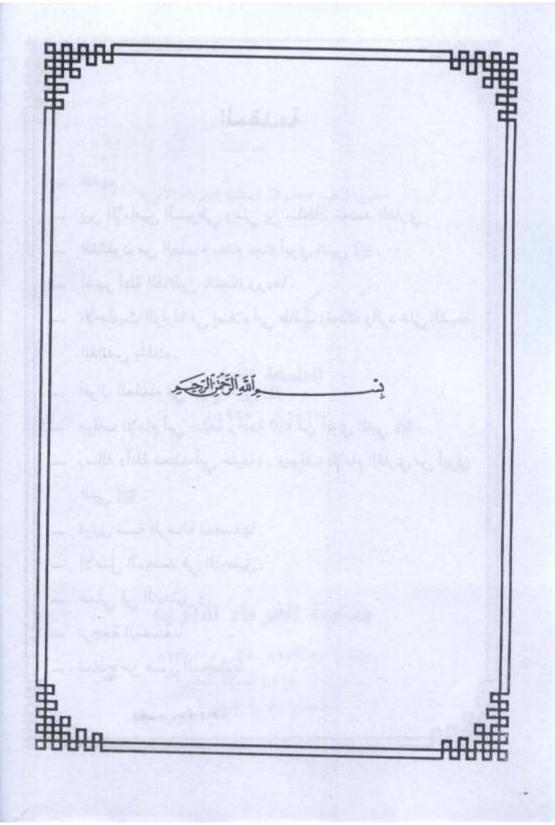



#### تقديم

إنْ الحمد لله؛ نحمده، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهدِه الله؛ فلا مضلَّ له، ومن يُضْلِل؛ فلا هادي له.

#### أما بعد:

فهذه رسالة نافعة ماتعة في مسألة حارت فيها الأفهام، وتاهت عنها كثير من الأقلام، بالرغم من وضوح النصوص الواردة فيها؛ إلا أن الموانع من قبول الحق اعترتها، لا سيما مع وجود الشبه التي جمعها الإمام السيوطي حولها في مجموعة من مصنفاته؛ منها: «مسالك الحنفا في والدي المصطفى»، و «الدرج المنيفة في الآباء الشريفة»، و «المقامة السندسية في النسبة المصطفوية»، و «التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنّة»، و «نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين»، و «السبل الجلية في الآباء العليّة».

## بين الإمامين السيوطي وعلي بن سلطان محمد القاري

ذهب الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - في رسائله السابقة إلى نجاة أبوي النبي على واضطرب فيها اضطراباً واضحاً، فهو يقرِّر فيها أنَّ آباء جميع الأنبياء موحدون!! ثم يذكر أن أبوي رسول الله الله المناه ناجيان؛ لأنهما من أهل الفترة!! فلماذا هذا التسويغ ما دام أنهما موحدان؟! ثم يقول مرة ثالثة: إن الله سبحانه أحياهما وآمنا به! فما الداعي لهذا ما دام أنهما سيمتحنان؟!

وردً عليه الشيخ علي بن سلطان محمد القاري بأدلة واضحة ، وحجج لائحة ، ونصب معه ميداناً جدليّاً ، وقرَّر فيه أن معارضه كان عمله «عمل العطَّارين في تكبير النَّوالة ، وتكثير الحوالة »(١) ، و «أنه كحاطب ليل ، وخاطب ويل»(١) ، وأنه ذكر فيها «من التطويل الذي لا يفيد التعليل في مقام التحصيل ، وإنما هو بيان قال وقيل ، والله هو الهادي إلى سواء السبيل»(١) .

وكشف القاري رحمه الله تعالى في رسالته هذه أوجه التعارض والتناقض بين كلام السيوطي نفسه، فقال بعد كلام:

«فانظر إلى هذه المعارضات الواضحة ، والمناقضات اللائحة ، فهل تثبت المسائل الاعتقادية ، بأمثال هذه الاحتمالات العقليَّة ، فدلَّت تصانيفه في هذه القضية بأنه أقل العطَّارين بالنسبة إلى إمام الحكماء

<sup>(</sup>١) انظر (ص ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ١٣٩).

المعتبرين(١) (٢) .

ولم يكن الإمام القاري في ردّه على السيوطي متكبّراً أو متعنّتاً، بل كان مسلكه القول الصدق، والطريق السوي، المتمثّل بالأخذ بالدليل، مع إجلال أثمة العلم والدين، وما كتب رحمه الله تعالى رسالته هذه إلا للرد على التعصّب في مسألة وضحت فيها الأدلّة، وصحّت، وكثرت، فأبصر صاحبنا رحمه الله تعالى أنوار هذه الأدلّة وكثرتها وصحتها، فانفتحت له بصيرته، وخطّت بها يمينه، فكتب يقول عن نفسه في تخطئة معارضه:

«وأنا الفقير الحقير، من أقلّ علماء الحنفية، بيّنتُ خطأه بما أخذتُه غالباً من الكتب التفسيرية والحديثية، ولكنّ ذلك الفضل من الله، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

وفيه الدُّلالة على أن باب الفيض مفتوح على هذه الأمة، وأنه لا بدُّ في الوجود مَن يكشف الغمة، مما اختلف فيه الأثمَّة، ويميز بين الحق والباطل، ويبيِّن المزيَّن من العاطل»(٣).

#### القائلون من العلماء بعدم نجاة أبوي النبي على

«قـد اتَّفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة

<sup>(</sup>١) يعني: الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ١٣٩ - ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ١٤٠).

وسائر المجتهدين على ذلك؛ من غير إظهار خلاف لما هنالك، والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق؛ سواء يكون من جنس المخالف، أو صنف الموافق.

والعجب من الشيخ جلال الدين السيوطي - مع إحاطته بهذه الآثار التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار - أنه عدل عن متابعة الحجة هذه، وموافقة سائر الأئمة، وتبع جماعة من العلماء المتأخرين، وأورد أدلَّة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين، (1).

قلت: ولا داعي للإطالة في سرد هذه الأدلّة، ولا سيما أن المصنّف سيذكرها ويناقشها، ولكن يهمني هنا أمران، يبني عليهما القائلون بالنّجاة موقفهم وآراءهم المخالفة للنصوص النبويّة الصحيحة الصريحة، هما:

أشهر أدلَّة القائلين بالنجاة وردها 
 الدَّليل الأول: أن أبوي النبي على من أهل الفترة:

قلت: وهُــذا يستلزم الكـلام على تعـريف أهـل الفتـرة، وحكم مطالبتهم بأحكام الأنبياء السابقين:

\* تعريف أهل الفترة:

أولاً: في اللغة:

قال ابن منظور:

«الفترة: الانكسار والضعف، وفتر الشيء والحرُّ وفلانٌ يفتر ويفتر

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٩٠ - ٩١).

فتوراً وفتاراً: سكن بعد حدَّةٍ، ولان بعد شدَّةٍ»(١).

ثانياً: في الاصطلاح:

هي ما بين كل نبيين.

وبهٰذا عرفها ابن كثير، فقال:

«هي ما بين كل نبيين؛ كانقطاع الرسالة بين عيسى عليه السلام ومحمد رابع السلام ال

وقال السبكي:

«هي ما كانت بين رسولين، لم يُرسل إليه الأول، ولم يُدْرِك الثاني»(٣).

وقد ذكر الألوسي في «تفسيره» إجماع المفسرين بأن الفترة هي انقطاع ما بين رسولين(1).

واختار بعضهم أن أهل الفترة هم العرب؛ من انقطاع رسالة سيدنا إسماعيل عليه السلام إلى زمن نبينا محمد الشفاه،!

وهـذا القول فيه تخصيصُ أهل الفترة بالعرب، وهذا التخصيص ليس له دليل يستند إليه.

انظر: «لسان العرب» (٥ / ٤٣).

 <sup>(</sup>۲) «تفسير القرآن العظيم» (۲ / ۳٥).

<sup>(</sup>m) vens (1 / 75).

<sup>(</sup>٤) دروح المعاني، (٦ / ١٠٣).

<sup>(</sup>o) وهذا اختيار الشربيني في «حاشيته» على «جمع الجوامع» (١ / ٦٣).

والحق أن أهل الفترة: من كانوا بين رسولين؛ لم يُرْسَل إليهم الأول، ولم يُدْرِكوا الثاني، وإنما هناك فترات؛ كالفترة التي حصلت بين نوح وإدريس عليهما السلام(١)، والفترة التي حصلت بين عيسى ومحمد عليهما السلام.

ولذا نرى قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبِيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ ولاَ نَذِيرٍ ﴾ (٢) يؤيد ما ذكرناه من أن الفترة عامة ، ولم تخصص بقوم من الأقوام ، ولا بزمنٍ من الأزمان ، وخصوصاً في هٰذه الآية ، تخاطب أهل الكتاب عامة ، واليهود خاصة ؛ لأنها نؤلت في المدينة ، ولا يوجد في المدينة من أصحاب الكتب السابقة إلا هم (٣).

وأوضح الفترات وأبرزها هي التي كانت بين عيسى ومحمد عليهما السلام(1).

<sup>(</sup>١) «السراج المنير» (٢ / ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٩.

<sup>(</sup>٣) وأهل الفترة ومن في حكمهم، (٥٧ وما بعدها) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) ولم يكن بينهما نبي.

أخرج البخاري في «الصحيح» (٦ / ٤٧٧ ـ ٤٧٨) (رقم ٣٤٤٢) عن أبي هريرة؛ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

<sup>«</sup>أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولادُ علّات، ليس بيني وبينه نبي». أما ما أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (1 / ٥٩) عن ابن عباس؛ قال:

دكان بين موسى وعيسى ابن مريم ألف سنة وتسع مئة سنة، ولم تكن بينهما فترة، وإنه أرسل بينهما ألفا نبئ من بني إسرائيل سوى من أرسل مِن غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى =

ووقع اختلاف بين العلماء في مدِّتها، والراجع أنه كان بينهما ست مئة سنة، وبه قال مقاتل عن ابن عباس، ودليلُه ما جاء في «صحيح البخاري»: «إن الفترة بين محمد وعيسى عليهما السلام ست مئة سنة "".

\* أقسام أهل الفترة وتحرير محل النزاع في حكم مطالبتهم بأحكام الأنبياء السابقين:

ينقسم أهل الفترة إلى قسمين:

القسم الأول: مَن بلغته الدَّعوة.

القسم الثاني: من لم تبلغه الدعوة، وبقي على حين غفلة.

\_ ويشمل القسم الأول نوعين ؟ هما :

أولاً: مَن بلغَتْهُ الدعوة، ووحَّد ولم يشرك.

ثانياً: مَن بلغَتْهُ الدعوة، ولكنَّه غيَّر وأشرك.

فمن وحُّد ولم يشرك بالله شيئاً؛ كقس بن ساعدة(٢)، وزيد بن عمرو

وميلاد محمد عليهما السلام خمس مئة وتسع وستون سنة، فبعث في أولها ثلاثة أنبياءه.
 فهو موضوع ؛ فيه محمد بن السائب.

وكذا ما ورد بشأن خالد بن سنان وغيره؛ من مثل: «ذلك نبيٌّ ضيِّعه قومه»، فلم تصح

انظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم ٢٧٩ و٢٨١).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧ / ٢٧٧) (رقم ٣٩٤٨) بسنده موقوفاً على
 سلمان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر شيئاً من أخباره في «البداية والنهاية» (٢ / ٢٣٠).

ابن نفيل (١)، وورقة بن نوفل (١)، وغيرهم (١)؛ فهذا النوع ليس محلًا للنزاع، وذلك لورود النصوص التي تدلُّ على أنهم ماتوا على التوحيد.

أما مَن بلغته الدَّعوة، ولكنه أشرك، وغيَّر، ولم يوحُد؛ كعمرو بن لحي (١)، وعبدالله بن جدعان (٥)، وصاحب المِحْجَن (١)، وما ورد في حقّ أبوي النبي الله (١)، وعمّه (٨)، وجدّه (٩)؛ فهذا النوع ما ينبغي أن يكون محلاً للنزاع أيضاً؛ لأن النصوص الصحيحة وردت في مصيرهم وحالهم، وهذا يقتضي أن الدعوة قد بلغتهم أيضاً.

- وأما القسم الثاني (من لم تبلغه الدعوة، وبقي على حين غفلة من هذا كله)؛ فهو محلُّ النزاع بين العلماء، واختلفوا فيه على أقوال، والصحيح منها الذي ذهب إليه المحقَّقون أنهم يُمْتَحنون بنارٍ في عرصات يوم القيامة (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر تعليقنا على (ص ١٠٣ و١٣٥).

<sup>(</sup>۲) انظر (ص ۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر تعليقنا على (ص ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: وصحيح مسلم،، و وشرح النووي، عليه (٣ / ٨٦).

<sup>(</sup>٦) انظر (ص ١٠٣ - ١٠٤).

<sup>(</sup>٧) انظر (ص ٧٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٨) وسنفرد الأحاديث الواردة في حقه في عنوان مستقل، يأتي بعد قليل إن شاء الله

تعالى.

<sup>(</sup>٩) سيأتي له ذكر في أحاديث تأتي (ص ٢٣ وما بعدها، وص ١٠٥).

<sup>(</sup>١٠) انظر الدليل عليه في تعليقنا على (ص ١٠٠ ـ ١٠٢).

٥ الدليل الثاني: أحاديث إحياء أبوي النبي على وإيمانهما به:

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: هل صح عن النبي والله تعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه، ثم ماتا بعد ذلك؟ فأجاب بقوله:

«لم يصحُّ ذلك عن أحدٍ من أهل الحديث، بل أهل الحديث متَفقون على أنَّ ذلك كذبٌ مختَلَقٌ، وإنْ كان قد رُويَ بإسناد فيه مجاهيل، وأمثال هذه المواضع، فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً ؟ كما نصَّ عليه أهل العلم ؛ فإن مثل هذا لو وقع ؛ لكان مما تتوفَّر الهمم والدواعي على نقله ؛ فإنه من أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجهين:

١ \_ من جهة إحياء الموتى.

٢ \_ ومن جهة الإيمان بعد الموت.

ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع:

قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَريب فَأُولُئكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وكانَ اللهُ عَليماً حَكيماً. ولَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَّذِينُ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ولا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وهُمْ كُفًارُ ﴾ (١).

فبيَّن الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافراً.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧.

وقال تعالى:

﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ في عِبادِهِ وخَسِرَ هُنَالِكَ الكَافِرونَ ﴾ (١) .

فأخبر أنَّ سنَّته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس، فكيف بعد الموت؟!»(١). انتهى.

قلت: الأحاديث الواردة في شأن أبوي النبي على من حيث نجاتهما عموماً، وإحياؤهما خصوصاً هي:

أولاً: حديث عائشة، وسيأتي لفظه عند المصنّف، وتكلّمنا عليه هناك(").

ثانياً: حديث ابن عمر، وسيأتي لفظه عند المصنّف، وتكلّمنا عليه هناك (١٠).

ثالثاً: أخرج الجورقاني في «الأباطيل» (١ / ٢٢٢ - ٢٢٣)، وابن

وانبظر في وضع الأحاديث الواردة في إحياء أبوي النبي ﷺ: «المقاصد الحسنة» (٢٥)، و «مختصر المقاصد» (٥١)، و «التمييز» (١١)، و «البلآليء المصنوعة» (١ / ٢٦٦)، و «تنزيه الشريعة» (١ / ٣٣٣)، و «تذكرة الموضوعات» (٨٧)، و «الغماز على اللماز» (٨٨)، و «كشف الخفاء» (١ / ٢١)، ومقدمة شيخنا الألباني لـ «بداية السول»

<sup>(</sup>١) غافر: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي، (٤ / ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر (ص ١١٠).

الجوزي في «الموضوعات» (١ / ٢٨٣ - ٢٨٤)؛ من حديث علي بن أبي طالب رفعه، ولفظه:

«هبط عليَّ جبريل، فقال: إنَّ الله يقرئك السلام، ويقول لك: إني حرمتُ النار على صُلْبِ أنزلك، وبطنٍ حملك، وحِجْرٍ كفلك: عبدالله، وآمنة، وعبدالمطلب».

وسنده مظلم، ومتنه موضوع؛ كما قال الذهبي في «أحاديث مختارة» (رقم ٦٧)، وكذا قال في «الميزان» (٤ / ٣٦٨).

وقال الجورقاني:

«هٰذا حديث موضوع باطل».

ونحوه عند السيوطي في «الحاوي» (٢ / ٢٢٤)، و «اللآليء» (٢ / ٢٢٤)، و «اللآليء» (٢ / ٢٢٤)، والشوكاني في (٢٢٤)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (٣٢١).

رابعاً: أخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣ / ١٦١)، والجورقاني في «الأباطيل» (١ / ٢٣٦ - ٢٣٧)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١ / ٢٨٤ - ٢٨٥)؛ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: سمعتُ النبي على يقول:

«شفعتُ في أبي، وعمي أبي طالب، وأخي في الرضاعة؛ ليكونوا بعد البعث هباء».

قال الجورقاني:

الحديث. ومنصور بن المعتمر؛ لم يسمع من ليث شيئاً، ولا يروي عنه شيئاً؛ لضعفه. ويحيى بن المبارك؛ شامي، صنعاني، وهو مجهول. وخطاب بن عبدالدائم؛ ضعيف، يُعرَف برواية المناكير عن يحيى بن المبارك».

وأعلُّه الذهبي في «أحاديث مختارة» (رقم ٦٩) بخطَّابٍ هذا، فقال: «خَطَّابٌ واهٍ».

وأورد هذا الخبر في ترجمته في «الميزان» (١ / ٢٥٥)، وأقرَّه الحافظ ابن حجر في «اللسان» (٢ / ٤٠٠)، وقالا:

«روى عنه محمد بن فارس خبراً باطلاً: «شفعتُ...»، رواه عن يحيى بن المبارك، وثلاثتهم ضعفاء».

وحكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع، وأقرَّه: السيوطي في «الللاليء» (١ / ٢٦٩)، وابن عرَّاق في «تنزيه الشريعة» (١ / ٣٢٢)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (٣٢٢).

هذه هي الأحاديث الواردة في نجاة أبوي النبي على الأحاديث الواردة في نجاة أبوي النبي الله وموضوعة اللبيب حالها، ووجه غرابتها، فهي ضعيفة باتفاق المحدثين، وموضوعة عند المحقّقين(١)، ومخالفة لنصوص الكتاب العزيز؛ كما سبق بيانه عن

<sup>(</sup>١) دافع السيوطي عن الحديث الأول منها، وذكر أنه ضعيف فحسب، فقال في «مسالك الحنفا» (٧٤):

<sup>«</sup>وهدا الحديث ضعيف باتفاق المحدّثين، بل قيل: إنه موضوع، لكن الصواب ضعفه لا وضعه، وقد ألّفت في بيان ذلك جزءاً مفرداً ه!!

شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومعارضة لحديث مسلم في «الصحيح».

والعجب ممَّن زعم أن حديث الإحياء ناسخ لما ورد في أبوي النبي على أبوي النبي عن أنهما في النار، و «النسخ لا يجوز في الأخبار عند علماء الأعلام، وإنما هو من مختصَّات الإنشاء والأحكام، وإلا؛ فيلزم الخُلْف في أخباره، ويتوجَّه البداء في آثاره، وهو متعال عن ذلك علوّاً كبيراً» (١١).

وفي الأحاديث الأخيرة ذِكْرُ لأبي طالب وعبد المطلب!! وقد تعلَق الشيعة بهذه الأخبار وأمثالها في نجاتهما، وخصُّوا الأول منهما بالذكر، وصنَّف بعضُهم في نجاته ١٠٠! ولا يسلَّم لهم بذلك، وبيانه فيما يلي:

### الأحاديث الواردة في إسلام أبي طالب ونجاته والرد على الشيعة القائلين بذلك

ورد في حديثٍ أن أبا طالب أسلم، وتلفّظ بكلمة الشهادة! وهو في مرض الموت؛ إلا أنه منكر، لا تنهض به حجة، ولا يعوَّل عليه:

أخرج ابن إسحاق في «السيرة»، ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢ / ٣٤٦)؛ عن العباس بن عبدالله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس؛ قال:

قلت: الحديث موضوع على التحقيق؛ كما سيأتي في موطنه، وبالرغم من كلام السيوطي السابق؛ فإنه لم يودعه في كتابه «التعقُبات على الموضوعات»، يسر الله لنا إتمامه ونشره بمنَّه وكرمه.

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٩٦ - ٩٧).

 <sup>(</sup>٢) وأتوا له بأدلة أوهى من بيوت العنكبوت، ويصحُّ أن يقال فيها:
 لَكِئُهُمْ جَاوُوا لَهُ بِجَعاجِعٍ
 وَسَرَاقِعٍ وَقَعَاقِعٍ بِشِنَانِ

«لما أتى رسولُ الله ﷺ أبا طالب في مرضه؛ قال له: «يا عممُ! قل لا إله إلا الله؛ كلمةً أَسْتَحِلُ بها لك الشَّفاعة يوم القيامة». قال: يا ابن أخي! والله لولا أنْ تكون سُبَّةً عليَّ وعلى أهلي من بعدي؛ يرون أني قُلتُها جَزعاً من الموت؛ لقُلتُها؛ لا أقولها إلا لأسُرَّكَ بها!! فلما ثَقُلَ أبو طالب؛ رُئي يحرِّكُ شفَتَيْهِ، فأصْغَى إليه العبَّاسُ، فسمعَ قوله، فرفع رأسه عنه، فقال: قد قال والله الكلمة التي سألته عنها، فقال النبي ﷺ: (لم أسمعٌ)».

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأجل المبهم الذي فيه، والحديث منكر بهذا التمام؛ لأن أبا طالب مات كافراً؛ كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة.

قال الحافظ ابن كثير في «السيرة النبوية» (٢ / ١٢٥):

«إن في السند مبهماً، لا يُعْرَف حاله، وهو قوله: «عن بعض أهله»، وهذا إبهام في الاسم والحال، ومثله يتوقّف فيه لو انفرد».

وقال البيهقي عقبه:

«هٰذا إسنادُ منقطعٌ ، ولم يكن أسلم العباس في ذلك الوقت» .

وقد رواه النسائي في «السنن الكبرى»، كتاب التفسير (٢ / ٢١٦) (رقم ٤٥٦)؛ وكما في «تحفة الأشراف» (٤ / ٤٥٦)، والترمذي، أبواب تفسير القرآن، (باب: ومن سورة ص) (٥ / ٣٦٥–٣٦٦) (رقم ٣٢٣٢)، وابن جرير في «التفسير» (٣٣ / ٧٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢ / ٤٣٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢ / ٣٤٥) و «السنن الكبرى» (٩ / ٤٣١)؛ من طريق سفيان عن الأعمش: ثنا يحيى بن عُمَارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ ولم يذكر الزيادة الباطلة فيه ـ، ولفظه:

قال: «مرض أبوطالب، فجاءته قريش، وجاءه النبي على وعند أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه، وشكوه إلى أبي طالب. فقال: يا ابن أخي! ما تريد من قومك؟! قال: «إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم العجم الجزية». قال: كلمة واحدة!! قال: كلمة واحدة. قال: «يا عم يقولوا: لا إله إلا الله». فقالوا: إلها واحداً!! ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن: ﴿ صَ . والقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ . بل الّذينَ كَفَروا في عِزّة وشِقاقِ ﴾ إلى قوله: ﴿ مَا سِمِعْنا بِهذا في المِلّة الآخِرة إنْ هذا إلا أَخْتِلاقً ﴾ (١) .

قال الترمذي:

«هٰذا حديث حسن».

ونقل عنه المزي في «التحفة» أنه قال فيه:

«حسن صحيح».

وقال أيضاً:

«وروى يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث، وقال يحيى بن عمارة: حدثنا بندار: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان نحوه عن الأعمش».

وأخرجه أحمد في «المسند» (١ / ٣٦٢)، وابن جرير في «التفسير» (٢ / ٣٦٢) (رقم ٤٥٧)؛ من طريق

<sup>(</sup>١) ص: ١ - ٧.

أبي أسامة عن الأعمش عن عباد بن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .

قلت: ولهذا خلافٌ لا يضرُّ عن الأعمش، فقد يكون رواه عن الاثنين.

إلا أنه وقع خلاف في اسم شيخه الأول، فقال عبد بن حميد؛ كما عند الترمذي: «يحيى بن عبّاد»! وجزم البخاري وغيره أنه: «يحيى بن عمارة».

قلت: وهو مجهولٌ، لم يرو عنه غير الأعمش.

ومنه تعلم ما في قول الحاكم في الطريق الأوَّل: «صحيح الإسناد»! وموافقة الذهبي له في «التلخيص»!!

إلا أن الحديث صحيح ؛ لمتابعة عبَّاد بن جعفر له .

وثبت من هذا الحديث أن أبا طالب لم يقل كلمة الشهادة، ويؤكّده زيادة ابن جرير في آخره؛ كما في «التفسير» (٢٣ / ٨٠ - ٨١) بسند معضل :

«فلما خرجوا؛ دعا رسولُ الله على عمه إلى قوله: لا إله إلا الله، فأبى، وقال: بل على دين الأشياخ! ونزلت: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ﴾(١)».

وقـد وردت أحـاديث كثيرة، فيها التصريح بموت أبي طالب على

<sup>(</sup>١) القصص: ٥٦.

أُولاً: أخرج البخاري، كتاب التفسير، (باب: ﴿ وَمَا كَانَ للنَّبِيِّ والسَّذِينَ آمنوا أن يستَغْفِروا للمُشْركين) (٨ / ٣٤١) (رقم ٤٦٧٥)، و (باب: ﴿إِنَّكَ لا تهدي مَن أَحبَبْتُ ولكنَّ الله يهدي مَن يشاء) (٨ / ٥٠٦) (رقم ٤٧٧٢)، ومسلم، كتاب الإيمان، (باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النّزع - وهو الغرغرة - ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل) (١ / ٥٤) (رقم ٢٤)، والنسائي في «السنن الكبرى»، كتاب التفسير (١ / ٥٦١) (رقم · ٢٥) و (٢ / ١٤٤) (رقم ٤٠٣)؛ وكما في «تحفة الأشراف» (٨ / ٣٨٧) و «المجتبي» (٤ / ٩٠ - ٩١)، وأبو عوانة في «المسند» (١ / ١٤ - ١٥)، وأحمد في «المسند» (٥ / ٤٣٣)، والطحاوي في «مشكل الأثار» (٣ / ١٨٧)، وابن منده في «الإيمان» (رقم ٣٧)، وابن حبان في «الصحيح» (رقم ٩٧٨ - الإحسان)، وابن جرير في «التفسير» (١١ / ٣٠ و٢٠ / ٥٩)، والبيهني في «الدلائل» (٢ / ٣٤٣ - ٣٤٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٥ / ٥٥ \_ ٥٦)، وابن البناء في «فضل التهليل» (رقم ٤٧)، والواحدي في «أسباب النزول» (١٧٧)؛ من طرق عدَّة عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبيه \_ وهو المسيّب بن حُزّن \_ ؛ قال :

«لما حضرت أبا طالب الوفاة؛ جاءه رسول الله على فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أميّة بن المغيرة، فقال: «أي عمّ! قل: لا إله إلا الله؛ كلمة أحاج لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أميّة:

أترغب عن ملَّة عبدالمطَّلب؟ فلم يزل رسول الله عليه عليه، ويُعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخرَ ما كلَّمهم: على ملَّة عبدالمطَّلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله».

قال: «قال رسول الله ﷺ: «لأستَغْفِرنَّ لك ما لم أَنْهَ عنك». فأنزلَ الله اللهُ: ﴿مَا كَانَ للنَّبِيِّ والَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِر وا للمُشْرِكِينَ ﴾(١)، وأنزل الله في أبي طالب، فقال لرسول الله ﷺ: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدَي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكنَّ اللهَ يَهْدي مَنْ يَشَاءُ ﴾(١)».

وهُذا لفظ البخاري في الموطن الثاني.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢ / ٣٣٥ - ٣٣٦) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة!! وقال:

«صحيح الإسناد»!! (٢٠ هـ ١٠٠٠)

ووافقه الذهبي!!

قلت: سفيان بن حسين ثقة؛ إلا في الزهري، وقد خالف مَن هو أكثر منه عدداً وأوثق منه من أصحاب الزهري، فجعله من مسند أبي هريرة! والصواب أنه من مسند المسيَّب بن حَزْن.

نعم؛ صح الحديث عن أبي هريرة في هذا المعنى، ولكنْ من طريق أخرى.

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٥٦.

ثانياً: أخرج مسلم في «الصحيح» (1 / ٥٥) (رقم ٢٥)، وأبو عوانة في «المسند» (٢ / ٤٣٤)، والترمذي في «المسند» (٢ / ٤٣٤)، والترمذي في «الجامع» (٥ / ٣٤١) (رقم ٣١٨٨)، وابن حبان في «الصحيح» (رقم ٢٣٧٧ ـ الإحسان)، وابن منده في «الإيمان» (رقم ٣٨ و٣٩٩)، وابن جرير في «التفسير» (٢٠ / ٨٥)، والبيهقي في «الدلائل» (٢ / ٣٤٤ ـ ٣٤٥)؛ من طريق يزيد بن كُيْسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة؛ قال:

«قالَ رسولُ الله ﷺ لعمّه: «قل: لا إله إلا الله؛ أشهد لك بها يوم القيامة». قال: لولا أن تُعَيِّرني قريش؛ يقولون: إنما حمله على ذلك الجَزَعُ؛ لأقرَرْتُ بها عينك. فأنزل الله: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدي مَنْ أَحْبَبْتَ ولْكنَّ اللهَ يَهْدي مَنْ يَشَاءُ ﴾(١)».

ثالثاً: أخرج البخاري في «الصحيح» (٧ / ١٩٣) (رقم ٢٠٨٣)، و (١٠ / ١٩٤) (رقم ٢٠٧٦ ـ مختصراً)، و (١٠ / ٢٩٤) (رقم ٢٠٧٦ ـ مختصراً)، ومسلم في «الصحيح» (١ / ١٩٤ ـ ١٩٥ و ١٩٥) (رقم ٢٠٩)، وأحمد في «المسند» (١ / ٢٠٦ و٢٠٧ و ٢١٠)، والحميدي في «المسند» (١ / ٢٠٩) (رقم ٢٠٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣ / ١٦٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣ / ١٦٥)، وابن منده في «المصنف» (٢ / ٤١) (رقم ١٩٣٩)، وابن منده في «الإيمان» (رقم ١٩٥٩ و ١٩٦)، وأبو يعلى في «المسند» (١١ / ٣٥ و٤٥ و٨٧) (رقم ١٩٦٤ و ١٩٥٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨) (رقم ١٩٥٤ و ١٩٥١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨) (رقم ١٩٥٤ و ١٩٥١)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (١ / ٢٣٧ ـ ٢٣٨)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١ / ٣٤٦)،

<sup>(</sup>١) القصص: ٥٦.

و «البعث والنشور» (رقم ١٠ و١١ و١٢)؛ من حديث العباس بن عبدالمطَّلب؛ قال:

«يا رسول الله! هل نَفَعْتَ أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يَحُوطُكَ ويغْضَبُ لك؟ قال: (نعم؛ هو في ضحضاحٍ من نارٍ، ولولا أنا؛ لكان في الدَّرك الأسفل من النار)».

وهذا يبينُ بطلان ما نُسب إلى العباس في الرواية السابقة من أنه سمع أبا طالب يقول كلمة التوحيد، فلو كان سمع ؛ لما سأل النبي على هذا السؤال، وهذا واضح بين جداً.

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٤ / ١١٧) معلقاً على حديث العباس هٰذا:

«فهذا هو الصحيح، يردُّ الرواية التي ذكرها ابن إسحاق، إذ لو كان قال كلمة التوحيد؛ ما نهى الله تعالى نبيَّه عن الاستغفار له، وهذا الجواب أولى مِن قول مَن أجاب بأنَّ العباس ما أدَّى هذه الشهادة وهو مسلم! وإنما ذكرها قبل أن يسلم، فلا يعتدُّ بها».

رابعاً: أخرج البخاري في «الصحيح» (٧ / ١٩٣) (رقم ٣٨٨٥) و الصحيح» (١ / ١٩٥) (رقم ١٩٥٥) و الصحيح» (١ / ١٩٥) (رقم ١٩٥) و الصحيح» (١ / ١٩٥) (رقم ٢١٠)، وأحمد في «المسند» (٣ / ٩ و ٥٠ و و٥٥)، وابن حبان في «الصحيح» (رقم ٦٢٣٨ - الإحسان)، وأبو يعلى في «المسند» (٢ / ١٥٥) (رقم ١٣٦٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢ / ٣٤٧) و «البعث والنشور» (رقم ٩)، والجورقاني في «الأباطيل» (١ / ٣٤٧)؛ من حديث أبي سعيد الخدرى:

«أنَّ رسول الله ﷺ ذُكِرَ عنده عمَّه أبو طالب، فقال: (لعلَّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيُجْعَلُ في ضَحْضاحٍ من نارٍ؛ يبلغ كعبيه؛ يغلي منه دماغه)».

وظهر من حديث العباس السابق وقوع الترجِّي الوارد في هذا الحديث، واستشكل ذلك بقوله تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾(١)، وأجيب بأنه خُصَّ، ولذلك عدَّوه في خصائص النبي ﷺ. وقيل: معنى المنفعة في الآية يخالف معنى المنفعة في الحديث، والمراد بها في الآية: الإخراج من النار. وفي الحديث: المنفعة بالتخفيف.

خامساً: أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣ / ٢٦٩ و٢٦٩ و٢٩، ١١ / ٢٧)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٦ / ٣٩)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١ / ٢٤٤)، وأحمد في «المسند» (١ / ٩٧ و ١٩٠١)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١ / ١٠٠ و ١١٠ و ١١٠) و «المجتبى» (١ / ١١٠ وؤ / ٧٩ في «السنن الكبرى» (١ / ١٠٠ وقم ١١٠)، وأبو داود في «السنن» (٣ / ٢١٤) (رقم ٢١٤)، والحيالسي في «المسند» (رقم ٢١٢)، والشافعي في «المسند» (١ / ٢٠٠)، والشافعي في «المسند» (١ / ٢٠٩ ـ بدائع المنن)، وابن المجارود في «المنتقى» (رقم ٠٥٠)، وأبو يعلى في «المسند» (١ / ٣٣٠ ـ ٣٣٥) (رقم ٣٢٤)، وابن خزيمة؛ كما في «الإصابة» (٤ / ١١٠)، وابن حزم في «المحلى» (٥ / خزيمة؛ كما في «السنن الكبرى» (١ / ١١٠ و٤٠٣ و ٣٩٨) و «دلائل النبوة» (٢ / ٣٠٠)، والخطيب في «تلخيص المتشابه» (٢ / ٢٣٣)، وابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١ / ١٣٠)؛ من طريق أبي إسحاق السبيعي سيد الناس في «عيون الأثر» (١ / ١٣٢)؛ من طريق أبي إسحاق السبيعي

<sup>(</sup>١) المدثر: ٨٤.

عن ناجية بن كعب الأسدي عن علي رضي الله عنه؛ قال:

«لما مات أبو طالب؛ أتيتُ النبيِّ ﷺ، فقلتُ: يا رسول الله! إنَّ عمَّك الشيخ الضالُ قد مات، فقال: «اذهب فوارِه». فقلتُ: إنه مات مشركاً. فقال: (اذهب فوارِه، ولا تحدِثنُ شيئاً حتى تأتِيني)».

قال: «فواريتُه، ثم أتيتُه، فأمرني، فاغتسلتُ، ثم دعا بدعوات ما يسرُّني أنَّ لي بهنَّ ما على الأرض من شيء».

وقد أعلُّه بعضهم بعدة علل؛ منها: ضعف ناجية بن كعب.

وقد ضعّفه البيهقي في «السنن الكبرى» (١ / ٢٠٤) به؛ بما نقله عن ابن المديني أن ناجية لم يروعنه غير أبي إسحاق!! وأن ناجية لم تثبت عدالته عند صاحبي «الصحيح»!! وليس فيه أنه غسّله!!

وتبعه النووي في «المجموع» (٥ / ١٤٤)، وحكم على الحديث بالضعف!

وربما يقال زيادة على كلام البيهقي : إن أبا إسحاق كان مدلِّساً ، وهو مع ذٰلك مختلط، وقد انفرد به!!

وهٰذه جميعاً ليست بعلل، وبيان ذُلك:

أما عن ضعف ناجية ؛ فقد قال فيه ابن معين :

«صالح».

وقال أبو حاتم \_ كما في «الجرح والتعديل» (٤ / ١ / ٤٨٦) -: «شيخ».

ثم إن ما قالم ابن المديني من تفرُّد أبي إسحاق بالرواية عنه غير صحيح ؛ لأنه روى عنه أبو حسان الأعرج. ذكر ذلك البخاري في «التاريخ» (٤ / ٢ / ٢٠٧)، وكذا روى عنه عمرو بن يونس.

وقد نقل ابن حجر كلام البيهقي في «التلخيص الحبير» (٢ / ١١٤)، ولم يرض به، فقال:

«ومدار كلامه أنه ضعيف، ولا يتبيَّن وجه ضعفه! وقد قال الرافعي : إنه ثابت مشهور».

هذا؛ وقد وثق ناجية: ابن حبان في «ثقاته»، والعجلي في «تاريخ الثقات» (١٦٧١).

أما كون البخاري ومسلم لم يحتجًا به؛ فليس هذا بقادح؛ لأنهما لم يلتزما أن يخرِّجا لكلِّ ثقة .

أما القول بأن أبا إسحاق مدلس؛ فنعم، ولكنَّه صرَّح بالتحديث من جهة، وممن روى عنه شعبة من جهة ثانية، وقد صح عنه \_ أي : شعبة \_ أنه قال:

«كفيتُكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وقتادة، وأبي إسحاق السبيعي».

أما القول بأنه قد اختلط؛ فيجاب عنه بأن سفيان الثوري رواه عنه، وكان أوثق الناس فيه، ورواه عنه أيضاً إبراهيم بن طهمان، وكان قديم السماع منه.

أما القول بأنه تفرَّد به! فلا يضر تفرُّده في السند هٰذا، فكيف إذا وبع؟! فقد أخرجه أحمد في «المسند» (١ / ١٠٣)، وابنه عبدالله في «زوائد المسند» (١ / ١٢٩)، وأبو يعلى في «المسند» (١ / ٣٣٥ - ٣٣٦) (رقم ٤٧٤)، وابن عدي في «الكامل» (٢ / ٧٣٨ - ٧٣٩)، والبزار في «البحر الزخار» (٢ / ٢٠٧) (رقم ٢٩٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١ / ٣٠٤ و٠٠٣)؛ من طريق الحسن بن يزيد الأصم عن إسماعيل بن عبدالرحمٰن السُّدي عن أبي عبدالرحمٰن السُّلَمي عن علي به؛ إلا البزار؛ فمن طريق الأصم عن السُّدي عن سعد بن عبيدة عن علي به؛ إلا البزار؛ فمن طريق الأصم عن السُّدي عن سعد بن عبيدة عن علي .

ونصَّ الدارقطني في «العلل» (رقم ٤٨٤) أن القول الأول أصح ، وأن زيادة «سعد بن عبيدة» وهم .

وقد صحَّح شيخنا في «أحكام الجنائز» (١٣٤) هٰذا الإسناد، وهو كما قال.

بقيت علَّة لم نتكلَّم عليها، أوردها البيهقي من طريق ناجية بن كعب السابق؛ قال:

«وليس فيه أنَّه غسَّله».

فهو كذلك، ليس في طرق حديث ناجية، وقد جاء في حديث الشعبي عن علي؛ كما عند: ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣ / ٣٤٨)، والطيالسي في «المسند» (١٢١)، والنسائي في «خصائص علي» (رقم ١٥٠ ـ مختصراً)؛ بإسناد حسن، وهو مرسل إن لم يكن الشعبي قد سمعه من علي، وإلا فقد سمع منه حرفاً ما سمع غيره؛ كما قال الدارقطني، وأخرج له البخاري حديثاً عن علي؛ كما في «النكت الظراف» (٧ / ٧٥).

وقد يقال: إنَّ أمر النبي عَلَيُّ عليًا بالغسل ليس لغسل الميت؛ لما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣ / ٣٤٧) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي: (وذكر الحديث).

وفيه: «فانطلقت، فواريتُه، ثم رجعتُ إليه وعليُّ أثر التراب والغبار». والحديث السابق فيه دلالة صريحة على أنَّ أبا طالب مات كافراً.

سادساً: أخرج أبو يعلى في «المسند»، وعمر بن شبة في «كتاب مكة»، وأبو بشر سمويه في «فوائده»؛ كما في «الإصابة» (٤ / ١١٦)؛ كلهم من طريق محمد بن سلمة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس في قصّة إسلام أبي قُحافة؛ قال:

«فلما مدَّ يده يبايعه؛ بكى أبو بكر، فقال النبي ﷺ: «ما يبكيك؟». قال: لأن تكون يدُ عمك مكان يده، ويُسْلِمُ، ويقرُّ الله عينك؛ أحبُّ إليُّ من أن يكون».

قال الحافظ:

«وسنده صحيح».

وأخرجه أحمد في «المسند» (٣ / ١٦٠)، وأبو يعلى في «المسند» (٥ / ٢١٦ ـ ٢١٣) (رقم ٢٨٣١)، والبزار في «المسند» (٣ / ٣٧٣ ـ ٣٧٣) (رقم ٢٩٨١ ـ كشف الأستار)، وابن حبان في «الصحيح» (رقم ١٤٧٦ ـ موارد)، والحاكم في «المستدرك» (٣ / ٢٤٤ ـ ٢٤٥)؛ من الطريق المذكورة، واقتصروا على إسلام أبي قُحافة، ولم يرد للشاهد ذكر

قال الحاكم:

«صحيح على شرط الشيخين»!!

ووافقه الذهبي .

وليس كما قالا؛ لأن محمد بن سلمة الباهلي لم يخرج له البخاري شيئًا، فالحديث على شرط مسلم.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٥ / ١٥٩ - ١٦٠):

«رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح».

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٤ / ١١٧):

«وأما قول أبي بكر؛ فمراده: لأني كنتُ أشدٌ فرحاً بإسلام أبي طالب منّي بإسلام أبي؛ أي: لو أسلم».

ويبيَّن ذٰلك ما أخرجه أبو قرَّة موسى بن طارق عن موسى بن عبيدة - وهو الربذي؛ ضعيف ـ عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر؛ قال:

«جاء أبو بكر بأبي قُحافة يقوده يوم فتح مكة ، فقال رسول الله ﷺ: «ألا تركتَ الشيخَ حتى نأتيه؟». قال أبو بكر: أردتُ أن يأجره الله ، والذي بعثك بالحق ؛ لأنا كنتُ أشدً فرحاً بإسلام أبي طالب \_ لو كان أسلم \_ مني بأبي».

وأخرج أحمد في «المسند» (رقم ٢٠ ـ ط. شاكر)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١ / ٢٧٣)، وابن البنّاء في «فضل التهليل» (رقم ٤٨)؛ من حديث أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه؛ قال: «يا رسول الله! ما نجاةُ هذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال: (مَن قَبِل مني الكلمةَ التي عَرَضْتُها على عمِّي فردّها عليّ ؛ فهي له نجاة)».

وهدا حديث حسن، وحول إسناده تعليلٌ مطوَّل لا يتَسع المقام السرده وبيانه، شرحه الدارقطني في «العلل» (١ / ١٧١ - ١٧٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١ / ٢٧٣)، فانظره.

ثم قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٤ / ١١٨):

«ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها طائعاً، فينجو، لكن ورد في أبي طالب ما يدفع ذلك، وهو ما تقدَّم من آية براءة، وما ورد في «الصحيح» عن العباس. . . ».

وساق حديثه، ثم قال:

«فهذا شأن من مات على الكفر، فلو كان مات على التوحيد؛ لنجا من النار أصلًا، والأحاديث الصحيحة والأخبار المتكاثرة طافحة بذلك».

وقال في «فتح الباري» (٧ / ١٩٥):

«ووقفتُ على جزءِ جمعه بعض أهل الرفض، أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدَّالَة على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من ذلك شيء، وبالله التوفيق».

قلت: ومما استدلَّ به الرافضي على نجاة أبي طالب قول الله تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وعَزَّرُوهُ ونَصَرُوهُ واتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولُئكَ هُمُ المُفْلِحونَ ﴾ (١)؛ قال:

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧.

«وقد عزَّره أبو طالب بما اشْتُهر وعُلِم، ونابذ قريشاً وعاداهم بسببه، مما لا يدفَعُه أحدُ من نقلة الأخبار، فيكون من المفلحين. انتهى»!! وتعقَّبه الحافظ في «الإصابة» (٤ / ١١٨)، فقال:

«وهذا مبلغهم من العلم، وإنا نسلّم أنه نصره، وبالغ في ذلك، لكنّه لم يتبع النور الذي أنزل معه، وهو الكتاب العزيز، الدَّاعي إلى التوحيد، ولا يحصل الفلاح؛ إلا بحصول ما رُتِّب عليه من الصفات كلها».

وقد حاول عبثاً الشيخ محمد باقر المحمودي دفع تهمة الكفر عن أبي طالب في تعليقه على «خصائص علي» (ص ٢٦٦ ـ ٢٧٣)، واستدلَّ بأمور تضحك منها الثكلى، فأتى بروايات لا أزمَّة لها ولا خُطُم، وعارض بها الروايات الصحيحة، وهذا يدلُّ على جهله وقلة فهمه، وعلَّق عليه بكلام يُفَسِّق فيه أبا بكر وعمر، بل ويشتم منه تكفيرهما!!

وصنَّف بعض غلاة الروافض كتاباً سمَّاه «أسنى المطالب في نجاة أبي طالب»؛ ملأه بالحشو والبهت والافتراء على أهل السنَّة، وردَّه يحتاج إلى كتاب مستقلً.

وحاصل ما تقدَّم أن الروايات الصحيحة نصَّت على كفر أبي طالب، وعليه أهل السنة(١).

قال ابن عساكر في صدر ترجمته:

«قيل: إنه أسلم!! ولا يصحُّ إسلامه».

وقال الحافظ ابن كثير في «السيرة» (٢ / ١٣٢) بعد أن قرَّر أن أبا

<sup>(</sup>١) انظر: والنافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة، (رقم ١٦٠).

طالب مات كافراً؛ قال: «ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين؛ لاستغفرنا لأبي طالب، وترحّمنا عليه».

### اعتراض ودفعه

من اللازم علي أن أشير هنا إلى أمرٍ طالما سمعناه من المخالفين في هذه المسألة؛ فإنهم يقولون: إن القول بأن أبوي النبي على في النار إنما فيه سوءُ أدب مع رسول الله على!!

والجواب من وجوه:

أولاً: إن الأدب مع رسول الله ﷺ هو اتّباع أمره، واعتقاد ما أخبر به، وسوء الأدب هو اجتنابُ هديه، ومصادمةُ قوله ﷺ.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ ورَسُولِهِ ﴾ (١) .

وما أحسن ما قاله الشيخ عبدالرحمٰن اليماني رحمه الله تعليقاً على حديث إحياء أبوي رسول الله على ، وقد أورده الشوكاني في «الأحاديث الموضوعة» (ص ٣٢٢)؛ قال في تعليقه عليه:

«كثيراً ما تجمع المحبّة ببعض الناس، فيتخطّى الحجّة، ويحاربها، ومَن وُفِّقَ؛ علم أن ذلك منافٍ للمحبّة المشروعة، والله المستعان»(١٠).

ثانياً: إن القول بنجاة والدي النبي ﷺ هو هدم صريح لقاعدة من

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١.

 <sup>(</sup>۲) واستحسن شيخنا الألباني هذا الكلام من الشيخ اليماني رحمه الله تعالى في مقدمته لـ «بداية السول» (ص ١٦) للعز بن عبدالسلام.

قواعد الاعتقاد، وهي أن الإيمان هو الشرط الأول لدخول الجنة، وغير ذلك إنما هو من تلبيس الشياطين، فمجرَّد النسبة العرقيَّة لوالدي النبي عَنِيُّة، وأنها هي مفتاح الجنَّة: تقَوُّلُ على الله بغير علم، وهدمٌ لقاعدة الاعتقاد التي قدَّمنا.

ثالثاً: لقد جرَّ هذا الاعتقاد بعض القائلين به؛ مثل البيجوري وغيره من أمثال إلى الحكم بنجاة كل أصول النبي على: أبويه، وما علا من أجداده من جهة أبيه وأمه، ولذلك قال البيجوري في «الجوهرة» (٢٩):

«إذا علمتُ أن أهل الفترة ناجون على الرَّاجح؛ علمتُ أنَّ أبويه ﷺ ناجيان؛ لكونهما من أهل الفترة، بل جميع آبائه ﷺ وأمَّهاته ناجون، ومحكوم بإيمانهم، لم يدخلهم كفر، ولا . . . ولا . . . ولا »!!

وهٰذا مردودٌ بحديث المسيِّب المتقدم قريباً، وفيه قول رسول الله عَيْق لعمُّه أبى طالب:

«(يا عمم ! قُل : لا إله إلا الله ؛ كلمة أشهد لك بها عند الله). فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : يا أبا طالب! أترغب عن ملّة عبد المطَّلب؟ . . . » .

فلو كان عبد المطلب - جدُّ رسول الله ﷺ - مؤمناً؛ لسكت رسول الله ﷺ ، وعلم أن المشركين إنما يطلبون ما يطلب! ولكنه لم يزل رسول الله ﷺ يعرض التوحيد على أبي طالب، ويعيد له مقالته بقوله: «قل لا إله إلا الله»، أو كان بيَّن لهم أن جدَّه على خلاف ما يعتقد أبو جهل ومن معه، وحينئذ يبتهلها فرصة في دعوة عمَّه إلى ما كان عليه أبوه، ولكنه لم

يفعل(١)!!

والحديث الوارد في إيمان عبد المطلب موضوع؛ كما تقدَّم. وتقدَّمت الأحاديث الواردة في إيمان عمَّه أبي طالب، وبيان أنه لم يصحُّ منها شيء.

#### أقوال بعض العلماء في أبوي النبي ﷺ

سبق وأن نقلنا عن المصنف إجماع السلف والخلف في عدم نجاة أبوي النبي، وإليك أقوال بعض العلماء المحقّقين الواردة في هذا الموضوع:

١ - الإمام البيهقي رحمه الله تعالى؛ قال في «دلائل النبوة» (١ / ١٩٠١ - ١٩٣) بعد أن سرد جملة من الأحاديث تدلُّ على أنهما في النار:

«وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الأخرة، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا، ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم عليه السلام، وأمرهم لا يقدّحُ في نسب رسول الله على الأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يُسْلِمون مع زوجاتهم، فلا يلزمهم تجديد العقد، ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز في الإسلام؟ وبالله التوفيق».

وقال في «السنن الكبري» (٧ / ١٩٠):

«وأبواه كانا مشركين».

وسرد الأدلَّة على ذلك، ولم يتعقَّبه ابن التركماني في «الجوهر النقي»

<sup>(</sup>١) انظر: والرد الأثري المفيد على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد، (٨٩).

بشيء.

٢ ـ الإمام الطبري: اختار في «تفسيره» قراءة الجمهور في قوله تعالى: ﴿ وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصحابِ الجَحِيمِ ﴾ (١)؛ بناء على «استحالة الشك من الرسول عليه السلام في أن أهل الشرك من أهل الجحيم، وأن أبويه كانا منهم» (٢).

فهو رحمه الله يقرِّر أنَّ النبيُّ ﷺ يستحيل أن يشكُّ في مصير أبويه، وأنهما من أهل الشرك،

٣ \_ الإمام ابن تيمية ، وتقدُّم كلامه بحروفه(٣) .

٤ ـ الإمام النووي؛ قال في شرحه على قوله ﷺ: «إنَّ أبي وأباك في النار»(١) ما نصه:

«فيه أن من مات على الكفر؛ فهو في النار، ولا تنفعه قرابة المقرَّبين.

وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان؛ فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة؛ فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم.

وقوله ﷺ: «إن أبي وأباك في النار» هو من حسن العشرة؛ للتَّسلية

<sup>(</sup>١) البقرة: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) وتفسير الطبري، (١ / ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ١٥).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في (ص ٧٧).

# موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أبوي النبي على

قال الإمام القاري في أول هذه الرسالة:

«قد قال الإمام الأعظم والهمام الأقدم في كتابه المعتبر المعبر بر «الفقه الأكبر» ما نصه: ووالدا رسول الله على ماتا على الكفر»(١).

وقال أيضاً:

«ثم هذه المسألة لولم تكن في الجملة من المسائل الاعتقادية ؛ لما ذكرها الإمام المعظم المعتبر في ختم (فقهه الأكبر)»(٣).

ونقل أن بعض معاصريه من الحنفية عارضه، وقال:

«... مع أنه بلغ الغاية القصوى في مرتبة الفتوى، أفتى تبعاً للسيوطي وجَمْع من الشافعية، مع اطلاعه على عقيدة إمام الملة الحنيفية، ولم يرجع عنه... ه(١).

فهذه نقولٌ صريحةٌ عن الإمام أبي حنيفة، ولكن مع هذا شكَّك بعضهم فيها، فزعم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال في «الفقه الأكبر»:

«ووالدا رسول الله على الكفر».

<sup>(</sup>١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١ / ٧٩).

<sup>(</sup>۲) انظر (ص ۲۸).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر (ص ١٤٨).

بتكرار (ما) مرتين(١).

ويبقى الأمران \_ على فرض صحة القول الثاني \_ محتملان، والذي ينبغي الجزم به ما وافق الدليل، و «انظر إلى ما قال، ولا تنظر إلى من قال؛ ليتبيّن لك حقيقة الحال»(١).

# رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» وموقف الإمام على القاري من أبوي النبي على التاري من أبوي النبي

قبل أن يكتب الإمام علي بن سلطان محمد القاري رسالته هذه ؛ كان قد تعرَّض لهذه المسألة بكلام موجزٍ لا قطع فيه ، فقال معلَّقاً على زيارة النبي على قبر أمه ، وقوله : «استأذنتُ ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، واستأذنتُه في أن أزور قبرها فأذِنَ لي » ؛ قال ما نصه :

«هذا الحديث الصحيح الصريح أيضاً ردَّ ما تشبَّثَ به بعضُهم بأنهما كانا من أهل الفترة، ولا عذاب عليهم، مع اختلاف في المسألة، وقد صنَّف السيوطي رسائل ثلاث(٢) في نجاة والديه على وذكر الأدلة من

<sup>(</sup>١) انظر: «الإمام على القاري وأثره في علم الحديث» (ص ١٠٦ - ١١٢).

<sup>(</sup>٢) من كلام المصنف، وسيأتي في (ص ١٣١).

 <sup>(</sup>٣) بل أكثر! وحالها ما ذكره صديق حسن خان في والحطة (٢٢٠)، حيث قال بعد أن ذكر المسائل النادرة، ومثّل لها بقوله:

<sup>«</sup>كإسلام أبوي النبي ﷺ، وروايات المسح على الرجلين عن ابن عباس». وقال أيضاً:

د. . . حتى إن غالب بضاعة الشيخ جلال الدين السيوطي ورأس ماله في تصنيف =

الجانبين، فعليك بها إنْ أردتَ بسطها ١٠٠٠.

ففي هذا النّص إشارة إلى قبول الإمام على القاري لرسائل السيوطي، حيث أحال عليها لمن أراد بسط هذه المسألة، ونجده يميل إلى ما فيها في موطنين من «شرحه على الشفا»؛ قال في الأول منهما:

«وأبو طالب لم يصح إسلامه، وأما إسلام أبويه؛ ففيه أقوال، والأصح إسلامهما على ما اتَّفق عليه الأجلَّة من الأمة؛ كما بيَّنه السيوطي في رسائله الثلاث المؤلَّفة»(٢).

وقال في الأخر:

«وأما ما ذكروا من إحيائه عليه الصلاة والسلام أبويه، فالأصح أنه وقع على ما عليه الجمهور الثقات؛ كما قال السيوطي في رسائله الثلاث المؤلَّفة» "".

وفي صحة هذين النقلين لديَّ نظر<sup>(1)</sup>، إذ نَقَل القاريُّ نفسُه في رسالته الرسائل ونوادرها هي الكتب المشار إليها - وكان قد ذكر أسماء الكتب التي يغلب عليها المساهلة ووضع الاحاديث في باب المناقب والمثالب والتفسير وبيان أسباب النزول وباب التأريخ وذكر أحوال بني إسرائيل وقصص الأنبياء السابقين . . . ـ فالاشتغال بأحاديثها واستنباط الأحكام منها لا طائل تحته».

(١) «مرقاة المفاتيح» (٢ / ٢٠٤).

(۲) «شرح الشفا» (۱ / ۲۰۱)، ط. استانبول، سنة (۱۳۱٦هـ)، وعنه ط. دار
 الكتب العلمية.

(٣) وشرح الشفاء (١ / ٦٤٨)، ط. استانبول، سنة (١٣١٦هـ)، وعنه ط. دار
 الكتب العلمية.

(٤) ويتقوَّى هذا التشكيك إذا علمنا أن المُحِبِّي نقل في وخلاصة الأثر، (٣ / ١٨٦) =

هذه \_ وهي له باتفاق ويقين \_ أن الإجماع على عدم إسلامهما، وأنه على ضعف حديث إحيائهما كذلك، فكيف يقول هنا في إسلامهما: «اتفق عليه الأجِلَّةُ من الأمَّة»؟! ويقول في إحيائهما: «عليه الجمهور الثقات»؟! هذا تناقض واضح.

والأمر ظاهر بالنسبة إلى رأي الإمام القاري في هذه المسألة؛ فإنه أفردها في هذه الرسالة؛ فضلاً عن أنَّ مستنده في كلامه السابق على رسائل للسيوطي، فلعله لم ينظر فيها نظرة المحقِّق المتمعِّن، فأحال عليها! فلما تبيَّن له وهاءَها، وأنها لم تَقُمْ إلا على معارضة الأدلة الصريحة الصحيحة؛ كتب رسالته هذه؛ فإنه رحمه الله تعالى اعتنى بكلام السيوطي عناية خاصَّة، وردَّه فقرة فقرة بالحجة والدَّليل والبرهان، وقال فيه:

«وهذا - كما لا يخفى - معارضة لما ثبت في الكتاب والسنة ، ومناقضة لما صرح بإشراكهما فيما سبق من صاحب النبوَّة ، فما ذكره(١) من تطويل البحث وتكثير الأدلَّة غيرُ مفيد له في هذه القضية ، مع ظهور التناقض في كلامه ؛ لتحصيل مرامه ١٢٠٠.

عن السيد محمد البزرنجي الحسيني في كتابه وسداد الدّين وسداد الدّين في إثبات النجاة
 في الدرجات للوالدين، ملامته للشيخ القاري، ومما نقله عنه:

وثم إنه ما كفاه ذلك حتى ألَّف فيه رسالة ، وقال في شرحه لـ والشفاء متبِجِّحاً ومفتخراً بذلك: إني ألفت في كفرهما رسالة».

وهذا ما يوافق ما في سائر كتبه، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>١) أي: السيوطي.

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٩٧).

ويقول شارحاً قول الإمام أبي حنيفة \_ رحمه الله تعالى \_ في «الفقه الأكبر»: «ووالدا رسول الله على ماتا على الكفر»: ما نصه:

«هٰذا ردُّ على مَن قال: إنهما ماتا على الإيمان، أو ماتا على الكفر ثم أحياهما الله تعالى، فماتا في مقام الإيقان. وقد أفردتُ لهٰذه المسألة رسالة مستقلَّة، ودفعتُ ما ذكره السيوطي في رسائله الثلاث في تقوية هٰذه المقالة بالأدلَّة الجامعة المحققة من الكتاب والسنة والقياس وإجماع الأمة، ومن غريب ما وقع في هٰذه القضية إنكار بعض الجهلة من الحنفية عليَّ في بسط هٰذا الكلام، بل أشار إلى أنه غير لائق بمقام الإمام...ه(١).

وهذا نصَّ في موقف الإمام على القاري من هذه المسألة، ولا داعي للإطالة في تقرير الواضحات:

وَلَيِّسَ يَصِحُ في الأَذْهانِ شَيْءٌ إذا احْتَاجَ النَّهارُ إلى دَليل

# توثيق نسبة الرسالة لمصنفها

من النّص السابق يتبيّن لنا أن هذه الرسالة صحيحة النسبة لمصنّفها، إذ ذكرها المصنّف في كتابه «شرح الفقه الأكبر»، وكذلك ذكرها في «شم العوارض في ذمّ الروافض»، فقال بعد مقولة أبي حنيفة في «الفقه الأكبر»: «إن النبي على مات على الإيمان، ووالداه ماتا على الكفر» ما نصه:

«وقد بيَّنْتُ المسألتين، وأوضحتُ المقالتين المشكلتين، في محلِّهما من الرسالتين المستقلَّتين، وذكرتُ فيهما وفي غيرهما من تأليفاتي (١) «شرح الفقه الأكبر، (ص ١٣٠٥)، ط. دهلي، سنة (١٣١٤هـ).

من «المرقاة شرح المشكاة»، ورسالة «المقدمة السالمة في حسن الخاتمة»، و «ضوء المعالي شرح بدء الأمالي»، و «شرح الشفا في حقوق المصطفى»: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك السابق والكفر اللاحق؛ كما هو معلوم من الكتاب والسنة، ومنعقدٌ عليه إجماعُ الأمة»(١).

وكذُلك ذكرها في «المقدمة السالمة في خوف الخاتمة»، فقال معلَّقاً على مقولة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى:

«أما المسألة المتقدِّمة؛ فقد كتبتُ فيها رسالة مستقلَّة . . . «١٠).

وذكرها له غير واحد؛ منهم المحبي في «خلاصة الأثر»؛ قال بعد كلام:

«وأعجب من ذلك ما نقله عنه السيد محمد بن عبدالرسول البرزنجي الحسيني في كتابه «سداد الدّين وسداد الدّين في إثبات النجاة في الدرجات للوالدين» أنه شرح «الفقه الأكبر» المنسوب" إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وتعدّى فيه طوره في الإساءة في حق الوالدين، ثم

<sup>(</sup>١) وشم العوارض في ذم الروافض؛ (٥٢ - ٥٣ - بتحقيقي).

<sup>(</sup>٢) والمقدمة السالمة؛ (ص ١٨ - بتحقيقي).

<sup>(</sup>٣) في صحة نسبة الكتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله وقفة؛ لأنه متضمّن مسائل لم يكن الخوض فيها معروفاً في عصره، ولا العصر الذي سبقه، على أن عدداً غير قليل من مسائله يؤيدها ما تناثر في كتب الفقه والتراجم من نقول عن الإمام.

وقد نسب الكتاب الإمام الذهبي في «العلو» إلى أبي مطبع الحكم بن عبدالله البلخي، وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم.

ثم قال:

«وقد قيَّض الله تعالى الإمام عبد القادر الطبري للردِّ على القاري، فألَّف رسالة أغلظ فيها في الرد عليه. وبالجملة؛ فقد صدر منه أمثال ما ذكر، كان غنيًا عن أن تصدر عنه، ولولاها؛ لاشتهرت مؤلَّفاته، بحيث ملأت الدُّنيا؛ لكثرة فائدتها، وحسن انسجامها»(٢).

وقد انتقده بذلك أيضاً الشيخ محمد المرعشي، المعروف بـ (ساجاقلي زاده) في رسالته «الفرح والسرور» ١٠٠٠!!

قلت: هٰذه من جملة المؤاخذات التي أُخذت على المصنّف رحمه الله تعالى(١).

<sup>(</sup>١) وخلاصة الأثر، (٣ / ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) وخلاصة الأثرة (٣ / ١٨٦).

 <sup>(</sup>٣) توجد منها نسخة في مكتبة يوسف آغا في مونيا (رقم ٥٩٩٥)، وأخرى في مكتبة كوبرلي في (مجموع - رقم ٣٣٧) من المجموعة الثانية التي وقفها الحاج أحمد باشا.

راجع: «فهرس مخطوطات كوبرلي» (۲ / ۹۹۵)، و «تاريخ بروكلمان» (۲ / ۳۷۰) (رقم ۲۱)، «ذيل» (۲ / ٤٩٨).

 <sup>(</sup>٤) كما أخذ عليه اعتراضه على الإمام مالك في مسألة إرسال اليدين في الصلاة،
 وعلى الإمام الشافعي. وانظر ما سنذكره في ترجمة المصنف.

وكان رحمه الله تعالى: «قامعاً للبدع والخرافات، متمسّكاً بالكتاب والسنة، متّبعاً لطريقة السلف الصالح، وكان يقول في ضوء الأدلّة من الكتاب والسنة، ويردُّ ما يخالفه ويعترضه مهما كانت منزلة قائله من العلم والعمل، وهذا كان شأنه وعادته في البحث والتأليف، ولذلك قدحوا فيه، واعترضوا عليه؛ فإنه لم يكن أبداً ليخالف ما يجده خطاً؛ تكبراً، أو أنانية، أو طلباً للاشتهار أو الارتزاق، أو تقرُّباً من الأمراء، وذلك لأنه كان عازفاً عن المال والمنصب، وإنما كان يهدف إلى خدمة العلوم الشرعية، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل»(۱).

وذكر هذه الرسالة ونسبها للإمام القاري: اللكنوي في «التعليقات السنيَّة على الفوائد البهيَّة (١)، وخليل إبراهيم قوتلاي في كتابه «الإمام على القاري وأثره في علم الحديث (١).

## الأصل المعتمد في التحقيق

اعتمدتُ في تحقيق هذه الرسالة على أصل خطّي ضمن مجموع موجود في المدرسة الأحمديَّة بمدينة حلب (برقم ٢٦٦٦٨ - عام)، فيه ست وخمسون رسالة للمصنَّف، ورسالتنا هذه هي الرسالة الثامنة عشرة منه.

وخطُّه واضحٌ ومقروءٌ، وكتب سنة (١٩٩٦هـ).

وتبدأ رسالتنا هذه من (ورقة ٩١ / ب) وتنتهي بـ (ورقة ١١٢ / أ) من

<sup>(</sup>١) انظر: «الإمام على القاري وأثره في علم الحديث، (ص٩٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) (ص ٨ - ٩).

<sup>(</sup>٣) (ص ١٢٠).

المجموع، فهي في إحدى وعشرين لوحة، في كل لوحة ـ عدا الأولى والأخيرة ـ صفحتان، في كل صفحة (١٩) سطراً.

وهذه الرسالة من المجموع مقابلة على أصل معتمد، فجاء في هوامشها بعض الاستدراكات التي فاتت ناسخها، وعلى الرغم من ذلك لم تسلم من نقص يسير، وتحريف قليل، نبهنا عليه في مواضعه من الهوامش.

هٰذا وقد طُبع الكتاب - قديماً - سنة (١٣٥٣هـ)، في المكتبة السلفية، بمكة المكرمة، ولم أقف عليه.

## عملي في التحقيق

يتلخص عملي في تحقيق هذه الرسالة بنسخي لها، وضبط نصلها، ونقسيمها إلى فقرات، ومن ثم قابلتها بالأصل مرة أخرى؛ خشية السقط والتحريف في ثنايا النسخ، ووضعت لها عناوين فرعية، ميزتها بين معقوفتين؛ توضح أفكارها، وتبرز مضمونها، ومن ثم عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها في القرآن الكريم؛ بذكر السورة، ورقم الآية، وخرجت الأحاديث الواردة فيها من دواوين السنة؛ ذاكراً درجتها من حيث الصحة والحسن والضعف، معتمداً على قواعد علماء المصطلح، وأحكام المحدثين عليها، وعلقت على ما رأيته ضرورياً، وربما تعقبت المصنف في مواطن يسيرة رأيت أنه لم يصب الحق فيها، وقد رجعت إلى المتوفر بين يدي من المصادر التي نقل منها المصنف، وتممت النقص الواقع في يدي من المصادر التي نقل منها المصنف، وتممت النقص الواقع في الأصل إن وجد منها، ووضعته بين معقوفتين، ونبهت عليه، واعتنيت الأصل إن وجد منها، ووضعته بين معقوفتين، ونبهت عليه، واعتنيت

بأقوال الصحابة ومن بعدهم، فذكرتُ مخرِّجيها أو ناقليها، وخرَّجتُ الأشعار الواردة في النص، وحاولتُ الوقوف على أصحابها، وأخيراً ذيَّلتُ الرسالة بمجموعة فهارس تسهِّلُ على القارىء الوقوف على مبتغاه منها.

وفي الختام؛ الله نسأل، وبأسمائه وصفاته نتوسًل، أن يجنّبنا الخطأ في الأقوال والأفعال، ومن تزيين الشيطان لنا سوء الأعمال، وأن يعيذنا من اتّباع الهوى، وركوب ما لا يرتضى.

## ترجمة المصنف

#### O اسمه ونسبه:

هو الإمام، العلامة، الشيخ، نور الدين، أبو الحسن، على بن سلطان محمد القاري الهروي المكي، الحنفي، الملقب بـ (مُلا علي القارى).

و (القاري) اسم فاعل من (قرا) مع التسهيل؛ لُقُبَ به؛ لأنه كان حاذقاً في علم القراءات، عالماً راسخاً متضلّعاً فيه.

و (الهروي)؛ نسبة إلى (هراة)(١)، وهي مدينة مشهورة، من أمَّات مدن (خراسان)؛ ويُنسب إليها؛ لأنه ولد فيها، ونشأ في ربوعها.

و (المكي) نسبة إلى مكة المكرمة، حيث إن الشيخ رحل إليها، واستوطنها أكثر من أربعين سنة، وتوفي بها رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) بفتح الهاء، والراء المهملة، ثم ألف، وهاء في الأخر؛ كما في «اللباب في تهذيب الأنساب، (٣ / ٣٨٦).

و (مُلاً) ؛ منحدرة من المولى، وقال الزَّبيدي(١):

«النسبة لها (مولوي)، ومنه استعمال العجم (المولوي) للعالم الكبير، ولكنهم ينطقون بها (مُلاً)».

قال: «وهو قبيعُ».

أي: حرَّفوه تحريفاً قبيحاً.

وذكر بعضهم أن اسمه (علي بن سلطان بن محمد)!! وهذا خطأ، إذ دأب العجم أن يسمُّوا أولادهم أسماء مزدوجة؛ مثل: فاضل محمد، وصادق محمد، وأسد محمد، واسم أبيه: سلطان محمد، فهو من هذا القبيل على ما سُمع، وأما كونه من الملوك؛ فلم يُسْمَع .

# نشأتُه ورحلتُه وطلبُه للعلم وشيوخُه:

ولد الشيخ علي القاري في (هراة)، وطلب العلم فيها، فتعلم القرآن الكريم، وحفظه عن ظهر قلب، وجوَّده، وتلقّى مبادىء العلوم، وتلقى عن شيوخ عصره في بلده، ثم رحل إلى مكة المكرمة، وكان يعدُّ رحلته هذه من النّعم التي أنعم الله تعالى بها عليه (١)، ولا غرو في ذلك، فهي ـ على مرً العصور والدُّهور ـ مأوى للعلماء وطلبة العلم وأهله.

ومن أكابر شيوخه الذين استفاد منهم، وانتفع بعلمهم: ابن حجر الهيتمي، وعلي المتَّقي الهندي، وعطية السُّلَمي، وعبدالله السِّندي، ومِيرُّكَلان، وقطب الدين المكي، وأحمد بن بدر الدين المصري، ومحمد

<sup>(</sup>١) في «تاج العروس» (١٠ / ٤٠١) (مادة: ولي).

<sup>(</sup>٢) كما صرَّح بذلك في وشم العوارض في ذم الروافض، (ص ٩٤ بتحقيقنا).

ابن أبي الحسن البكري، وسنان الدين الأماسي، والسيد زكريا الحسني. ٥ ثناء العلماء عليه:

أثنى على العلامة القاري كثير من العلماء؛ منهم: المحبي، فقال فيه:

«أحد صدور العلم، فريد عصره، الباهر السمت في التحقيق وتنقيح العبارات، وشهرته كافية عن الإطراء بوصفه».

وقال: «واشتهر ذكره، وطار صيته، وألَّف التآليف الكثيرة، اللطيفة التأدية، المحتوية على الفوائد الجليلة».

وقال العصامي في وصفه:

«الجامع للعلوم النقليّة والعقليّة، والمتضلّع من السنّة النبويّة، أحد جماهير الأعلام، ومشاهير أولي الحفظ والأفهام».

ثم ذكر \_ لائماً له \_ أنه اعترض على الأئمة؛ كالشافعي وأصحابه، وعلى الإمام مالك في إرسال يديه، ثم قال:

«ولهٰذا تجد مؤلَّفاته ليس عليها نور العلم (!) ومِن ثم نهى عن مطلعتها كثير من العلماء والأولياء» انتهى.

قلت: أما اعتراضه على الإمام مالك؛ فتكلَّمتُ عليه بالتفصيل في مقدمة رسالته «شفاء السالك في إرسال مالك».

وأما اعتراضه على الشافعي؛ فهو الاعتراض على تلك القصة المشؤومة، والأخلوقة المكذوبة، التي نُسِبَت لإمام الحرمين، فانبرى الشيخ على القاري رحمه الله تعالى في ردِّها، ألا وهي قصة صلاة القفّال الشاشي بين يدي السلطان محمود بن سُبُكْتِكينَ، وتحوُّله على إثرها إلى المذهب الشافعي (١)، وهو لم يعترض على الإمام الشافعي دون علم أو دون أدب؟ حاشاه.

ولهٰذا قال الشوكاني متعقّباً العصاميُّ:

«وأقول: هذا دليلٌ على علوٌ منزلته؛ فإن المجتهد شأنه أن يبيّن ما يخالف الأدلَّة الصحيحة ويعترضها؛ سواء كان قائله عظيماً أو حقيراً، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها»(١) انتهى.

قلت: ولا سيما أنَّه قد عُدَّ من مجدِّدي القرن الحادي عشر؛ قال اللكنوي:

«وقد طالعتُ تصانيفَه المذكورة».

وسرد بعضاً منها، وقال:

«وغير ذٰلك من رسائل لا تُعَدُّ ولا تُحْصى، وكلُّها مفيدة، بلَّغتهُ إلى مرتبة المجدِّديَّة على رأس الألف» انتهى.

وقد صرِّح بذلك في كتاب «شمّ العوارض في ذم الروافض» (ص ٧٤

و (شكاة): كلمة سيئة.

انظرها والرد عليها والكلام على عدم صحتها في تقديمنا لرسالة السيد محمود الواعظ العراقي: «المطالب المنيفة في الذّبِ عن أبي حنيفة».

<sup>(</sup>٢) الشطر الثاني من بيت لأبي هُذَيل، أوَّله: «وعــيّرنــي الــواشــون أنّــي أحــبُهـا»

- ٧٥ بتحقيقنا)، فقال بعد أن أورد حديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة من يجدِّد لها دينها» ما نصُّه:

«فوالله العظيم، وربِّ النبي الكريم؛ إني لو عرفتُ أحداً أعلمَ مني بالكتاب والسنة؛ من جهة مبناهما، أو من طريق معناهما؛ لقصدتُ إليه - ولـو حبـواً - بالـوقـوف لديه، وهذا لا أقوله فخراً، بل تحدُّثاً بنعمة الله وشكراً، وأستزيد من ربِّي ما يكون لي ذخراً».

ونقله ابن عابدين في «تنبيه الولاة والحكام» (١ / ٣٤٦ - ضمن رسائله)، وعلَّق عليه بقوله:

«وفي كلامه إشارة إلى أنَّه مجدِّد عصره، وما أجدره بذَّلك، ولا ينكر عليه ما هناك إلا كل متعصِّب هالك» انتهى.

ولعل من دوافع قول العصامي السابق وهجومه على الإمام القاري هجوماً عنيفاً أن الشيخ القاري ردًّ على جده عبدالملك العصامي(١)؛ كما سيأتي في رسالتنا لهذه في (ص ١٥١).

#### ٥ تلاميذه:

كان الإمام على القاري من المعتنين بالتدريس والإفتاء، وكان له حضورٌ عند علماء عصره، بل كان من أبرزهم، وكان يجلس في درسه كثير من الطلبة، وأشار هو نفسه إلى بعض هذه المجالس؛ من مثل قوله في كتاب «شم العوارض في ذم الروافض» (ص ٥٧ - بتحقيقنا):

«إنه صدر عني في بعض مجالس درسي، ومجامع أنسي...».

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في وخلاصة الأثره (٣ / ٨٦).

ومن أشهر تلاميذه: عبد القادر الطبري، وعبد الرحمن المرشدي، ومحمد بن فروخ المورّوي، والسيد معظم الحسيني البلخي، وسليمان بن صفي الدين اليماني.

## 0 مؤلّفاته:

الإمام علي القاري رحمه الله تعالى من المكثرين في التأليف، وقد انتشرت مؤلفاته، وذاعت، وكثرت نسخها، وقلما تجد مكتبة لا يوجد فيها لهذا الإمام مؤلف بسيط أو وجيز، ويضيق المقام هنا في حصر جميع مؤلفاته، ولكن سأذكر - في حدود اطلاعي واعتنائي بكتبه - المطبوع منها:

- «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»(١): طبع في استانبول سنة (١٢٨٩هـ) وسنة (١٣٠٨هـ)، وفي الباكستان دون تاريخ، ونشره محمد الصباغ، الطبعة الأولى، سنة (١٩٧١م) في دار الأمانة ـ بيروت، وطبع بعدها طبعتين آخرهما في المكتب الإسلامي سنة (١٩٨٦م).

- «جمع الوسائل في شرح الشمائل»: طبع في الآستانة سنة (١٢٩٠هـ / ١٨٧٣م)، ومن ثم في القاهرة - المطبعة الأدبية سنة (١٣١٧هـ / ١٨٩٩م)، ومن ثم صُوِّر في دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.

— «شرح رسالة ألفاظ الكفر»: لم يطبع على حدة فيما أعلم، وهو برمّته في «شرح الفقه الأكبر»؛ سوى الديباجة، وهو تحت التحقيق الآن، يسر الله إتمامه.

<sup>(</sup>١) وطبع في دار الكتب العلمية سنة (٥٠٤ هـ)، بتحقيق محمد السعيد زغلول.

\_ شرح الفقه الأكبر»: واسمه: «منح الروض الأزهر»، طبع في دهلي (طبع حجر) سنة (١٨٩٠هـ)، ومطبعة التقدم في القاهرة سنة (١٩٠٧هـ/ ١٩٠٩هـ)، وفي المطبعة الميمنية سنة (١٣٢٧هـ/ ١٩٠٩م)، وفي المطبعة الميمنية سنة (١٣٢٧هـ/ ١٩٠٩م)، ومطبعة البابي الحلبي دون تاريخ، ودار الكتب العلمية، بيروت، سنة (١٤٠٤هـ)، مصورة الطبعة المصرية، وطبعة أخرى مع تنضيد لحروفها وقع فيها تصحيفات شنيعة.

\_ «ضوء المعالي لبدء الأمالي»: المطبعة العامرة في إستانبول، سنة (١٣٤٩هـ / ١٣٤٩هـ / ١٣٤٩هـ / ١٣٤٩م)، ومصطفى البابي الحلبي، سنة (١٣٤٩هـ / ١٩٣٠م)، وأخيراً بعنوان: «شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي» بتعليق الشيخ صالح فرفور في دمشق، سنة (١٣٧٩هـ).

\_ «كشف الخِدْر عن حال الخضر»: طبع في قازان في روسيا قديماً.

\_ المَشْرَب الوردي في حقيقة مذهب المهدي»: طبع في مطبعة محمد شاهين، سنة (١٢٧٨هـ / ١٨٦١م).

- «تزيين العبارة لتحسين الإشارة»: طبع ضمن «مجموعة رسائل ابن عابدين» (١ / ١٣٠ - ١٣٥)، وطبع في مطبعة ظهير الدكن في حيدرآباد، سنة (١٣١٢هـ).

- «فتح الأسماع في شرح السماع»: حققه عبد الله رجب الفيلكاوي الكويتي، أحد خريجي المعهد العالي للدعوة بالمدينة النبويّة، لرسالة الماجستير، واستشهد في أفغانستان سنة (١٤٠٥هـ) رحمه الله تعالى.

- «فتح باب العناية بشرح كتاب النّقاية»: طبع المجلد الأول منه بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، في سنة (١٣٨٧هـ / ١٩٦٧م).
- «الفصول المُهِمَّة في حصول المُتِمَّة»: انتهيت من تحقيقه، وهو قيد الطبع الآن.
- أنوار الحَجَج في أسرار الحِجَج»: طبع بتحقيق أحمد الحجي الكردي في دار البشائر الإسلامية، بيروت، سنة (١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م).
- ــ «بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حجَّ عن الغير»: طبع بولاق سنة (٢٨٧ هـ).
- «المسلك المتقسط في المنسك المتوسط»: طبع في بولاق سنة (١٢٨٨هـ / ١٨٧١م)، ثم في مطبعة مصطفى محمد في القاهرة سنة (١٣٠٨هـ / ١٣٠٨هـ / ١٣٠٨هـ / ١٩٨٥م)، وفي مكة، مطبعة الترقي، سنة (١٣٢٨هـ / ١٩٩٠م)، وطبع أخيراً في بيروت مع حاشية عليه للشيخ حسين بن محمد المكي في دار الفكر، بيروت.
  - «شرح الشاطبية»: طبع في المطبعة العامرة، سنة (١٣٠٢هـ).
- «المِنْح الفكريَّة بشرح المقدِّمة الجزريَّة»: طبع في مصر سنة (١٨٨٧هـ / ١٨٨٤م)، وفي مكة المحرمة سنة (١٨٨٧هـ / ١٣٠٩هـ / ١٨٨٥م)، وفي مصر في المطبعة الميمينة سنة المكرمة سنة (١٣٠٣هـ / ١٨٨٥م)، وفي مصر في المطبعة الميمينة سنة (١٣٠٨هـ / ١٣٠٨هـ / ١٨٩٠م)، وفي دار إحياء الكتب العربية سنة (١٣٩٤هـ / ١٩٦٥م)، وفي مكتبة مصطفى البابي الحلبي سنة (١٣٦٧هـ / ١٩٤٨م)، وفي بومباي سنة (١٩٦٧م).

\_ «الدُّرة المضيئة في الرَّيارة المصطفوية الرَّضية»: طبعت في بولاق سنة (١٢٨٧هـ).

\_ «الحزب الأعظم والورد الأفخم»: طبع في الأستانة، طبعة حجر، سنة (١٣٠٠هـ / ١٨٤٥م)، وفي بولاق سنة (١٣٠٠هـ / ١٨٨٨م)، ثم في سنة (١٣٠٧هـ / ١٨٨٩م)، وفي مكة طبع حجر سنة (١٣٠٧هـ / ١٨٨٩م).

\_ «المَعْدَن العَدني في فضل أويس القرني»: طبع في إستانبول سنة (١٣٠٧هـ).

\_ «مناقب الإمام الأعظم وأصحابه»: طبع الكتاب بهذا الاسم بذيل «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (٢ / ٤٥٠ - ٥٥٦)، في مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الدكن، سنة (١٣٣٢هـ).

سنزهة الخاطر الفاتر في ترجمة سيّدي عبد القادر»: طبع في إستانبول، في مطبعة الباب العالي، سنة (١٣٠٧هـ / ١٨٨٩م).

\_ «رسالة فيما يتعلَّق بليلة النصف من شعبان وليلة القدر»: طبع في بولاق، سنة (١٣٠٧هـ) بعنوان: «فتح الرحمٰن بفضائل شعبان».

\_ «شرح عَيْن العلم وزَيْن الحِلْم»: طبع في الأستانة سنة (١٢٩٢هـ / ١٨٧٥م)، وفي القاهرة، إدارة الطباعة المنيرية، سنة (١٣٥١هـ / ١٩٣٧م)، وفي دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.

\_ «الفتح الرباني في شرح تصرف الزَّنجاني»: طبع في إستانبول، في المطبعة العامرة، سنة (١٢٨٩هـ).

- \_ «شرح حديث: (لا عدوى. . . )»: ذكرها المصنف في «شرح شرح النخبة» (ص ٩٧ ٩٨) برمَّتها.
- \_ «شرح شرح نخبة الفكر»: طبع في إستانبول، سنة (١٣٢٧هـ / ١٩٠٩م)، وصوَّرته دار الكتب العلمية، بيروت.
- المصنوع في معرفة الموضوع»: طبع في مطبعة دار محمدي، في لاهور، سنة (١٣٨٥هـ / ١٨٩٧م)، وفي الأستانية سنة (١٢٨٩هـ)، وبتحقيق عبدالفتاح أبو غدة سنة (١٣٨٩هـ)، ومن ثم سنة (١٣٩٨م) مزيداً منقَّحاً.
- «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: طبع في المطبعة الميمنية في القاهرة سنة (١٣٠٩هـ / ١٨٩١م)، وفي مطبعة المعارف في الباكستان سنة (١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م)، ومن ثم صور في بيروت في دار إحياء التراث.
- «شرح مسند الإمام أبي حنيفة»: طبع في المطبعة المحمدية في الأهور سنة (١٣١٧هـ)، وطبع في المطبع المحمدية في المطبع المجتبائي في دلهي سنة (١٣١٣هـ)، وفي دار الكتب العلمية، وفيها تصحيف وأخطاء.
- «شرح الشفا»: طبع طبعات متعددة وكثيرة جدّاً، انظرها في «ذخائر التراث العربي الإسلامي» (٢ / ٨٥٥)، و «الإمام على القاري وأثره في علم الحديث» (ص ٣٧٣).
- \_ «الحرز الثمين للحصن الحصين»: طبع في مكة سنة (١٣٠٤هـ

· ( +1117) .

\_ «المبين المعين لفهم الأربعين»: طبع في المطبعة الجمالية في القاهرة سنة (١٣٢٩هـ / ١٩١١م) ، ثم طبع سنة (١٣٢٩هـ / ١٩١١م) في مصر أيضاً ، وصُور في دار المعرفة ، بيروت .

\_ «الأحاديث القدسيَّة الأربعينيَّة»: طبع في إستانبول سنة (١٣٢٤هـ)، وفي حلب سنة (١٣٤٥هـ / ١٩٢٧م).

\_ «أربعون حديثاً في فضل القرآن»: طبع في الأردن، نشر مكتبة المنار، تحقيق: محمود أمرير شكور.

\_ «فر العون ممَّن يدَّعي إيمان فرعون»: طبع في القاهرة، المطبعة المصرية ومكتبتها، سنة (١٩٦٤م)، تحقيق ابن الخطيب، في آخر كتاب الدَّاني «إيمان فرعون».

«شم العوارض في ذم الروافض»: طبع في السعودية، نشر دار
 الهجرة، سنة (١٤١٠هـ)، بتحقيقنا.

... «الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة».

\_ «سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة».

\_ «تطهير الطويّة بتحسين النيّة».

\_ «المقدِّمة السالمة في حسن الخاتمة» .

\_ رفع الجُناح وخفض الجناح في أربعين حديثاً في باب النكاح».

\_ «فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد».

- \_ «شفاء السالك في إرسال مالك».
- \_ «الاستدعاء في الاستسقاء».
  - \_ «الأدب في رجب».

كلها من منشورات دار عمار ـ الأردن، بتحقيقنا.

#### ٥ وفاته:

توفي الشيخ على القاري بمكة المكرمة في سنة أربع عشرة وألف من الهجرة (١٤٤هـ)، وزاد بعضهم في شهر شوال، ودُفن بمقبرة المَعْلاة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

#### 0 مصادر ترجمته:

- «خلاصة الأثر في تراجم أعيان القرن الحادي عشر» (٣ / ١٨٥ / ١٨٥).
- «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» (١ / ٤٤٥ و٢٤).
- همختصر نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر» (٢ / ٣١٨).
  - \_ «هدية العارفين» (١ / ٧٥١).
  - اعقود الجواهرا (٢٦٤ ٢٧٢).
- «كشف الطنون» (٦، ٢٤ و٤٤٥ و٥٥٤ و٥٥٨ و٥٥٥ و٥٠٦ و١١٤٩ و٢٢٠ و٢٢٠ و٢١٠٩

و۱۱۵۹ و۱۱۸۲ و۱۲۳۲ و۱۲۲۶ و۱۲۸۷ و۱۳۳۰ و۱۳۳۰ و۱۳۳۰ و۱۳۳۰ و۱۳۳۰ و۱۳۳۰ و۱۳۳۰ و۱۳۳۰).

- «إيضاح المكنون»: (١ / ٢١ و ٩٠ و٣٥ و ٩٣٥ و ١٤٥ ز ٢٠٩ و ١٤٦ و ٢٠٩ و ١٤٥ و ١٠٥ و ١٢٥ و ١٠٥ و ١٠٥٠ و ١٠٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٠ و ١٠٠

- \_ «ذخائر التراث العربي الإسلامي» (٢ / ٨٥٥ و٨٥٨).
  - \_ «معجم المؤلفين» (٧ / ١٠٠ و١٠١).
  - \_ «المستدرك على معجم المؤلفين» (ص ١٣٥).
    - \_ الأعلام، (٥ / ١٦٦).
  - \_ «التعليقات السنية على الفوائد البهية» (ص ٨ ٩).
- «الإمام على القاري وأثره في علم الحديث»، رسالة ماجستير
   لخليل إبراهيم قوتلاي، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت.
- \_ «المورد» (مجلد ٤ / عدد ١ / ٢٠٤، ومجلد ٦ / عدد ٤ / ٤٤٤).
  - «فهرس التاريخ بالظاهرية» (٢ / ٢٩٧ و٥٣٥ ٥٣٧).
  - \_ «فهرس التصوف بالظاهرية» (١ / ٤١٤ ٤١٧ و٢٨٢ و٢٩٩).
    - \_ «فهرس التجويد بالظاهرية» (٦٦ و١٧).
    - \_ «فهرس التفسير بالظاهرية» (١٦٤ ١٦٥ و٢١٧).
      - \_ «فهرس الشعر بالظاهرية» (٣٢١).

- «المنتخب من مخطوطات المدينة» (١٥ و٧٨ و٤ ٩ ٩٦ و١٤١).
  - «فهرس المخطوطات العربية بهالة» (١٩ و٣٧ و٣٨).
    - «المخطوطات العربية في فلسطين» (ص ٢٦).
- «مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى» (١ / ٦٢ و٧٧ و٩٠ و٩٠).
- «الأثـار الخطية في المكتبة القادرية» (٢ / ١٤١ و٣٦٧ و٣٦٧ و٣٦٠).
  - «الخزانة الألوسية» (مجلد ٤ / عدد ١ / ١٧٩).

00000

وه وها ون عليدان البيدة جزح البيد من الكان المداد والدوم يكان البيدة وخرح البيد من الكان الدوم يكان الدوم يكان المداد والمداد والمداد

اد قد مستدران حسبده الاعتظر فرادر و بارت و اعلبالاستراض المسروم الموموده و الدون الرحو المعلبالا مستوران حداده المدون المستوران مسيو و مناو الاستاه الإعان و مناو الديمة الموران مياره و فالا والديا الموافقة و وجوده و فالوريت و في عالو الديمة المعان ووران حداده والدوني الديمة و والتعام الا تازان كلان عيل بي زاو سند ما مستدما والدوني الدامون والتعظر والعام الا تدوي الميار الدير الدير الدير بالمتده المار والاعتمال الديمية الميار الدير الدير الدير بالدير بالتيمة المار والديمية الميان مستدالات ميا والدوني الميان عيل من المار المان عيل وسترا الديمية المار المان علي وسترو المان الميان الميان الميان و عيام تال مانا عيان و عيام تال مانا عيالا بان الميان الميان

صورة عن اللوحة الأخيرة

صورة عن اللوحة الأولى



بسم الله الرحمن الرحيم. ربِّ تمَّم بالخير.

#### [المقدمة]

الحمد لله الذي خَصَّ مَن شاء مِن عبادِه في عالم القضاء بالإيمان، وهداه بجودِه إلى معرفة نور وجوده وظهور شهوده في مقام العِرْفان ومرام الإحسان، والصلاة والسلام الأتمَّان الأكملان على سيدنا وسندنا(۱) محمد من أولاد عدنان، وآله الكرام، وأصحابه الفخام، إلى يوم القيام، وعلى أتباعه خلاصة أهل الأديان.

أما بعد:

فيقول أحقرُ عباد الله الباري ؛ علي بن سلطان محمد القاري :

 <sup>(</sup>١) لفظ (سندنا) هو نوع من الغلو والإطراء الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله سلم.

## [عبارة الإمام أبي حنيفة والتعليق عليها]

قد قال الإمام الأعظم والهمام الأقدم في كتابه المعتبر المعبر به «الفقه الأكبر» ما نصه:

«ووالدا رسول الله ﷺ ماتا على الكفر»(١).

فقال شارحه:

«هذا رَدُّ على مَن قال بأن والدِّيّ رسول الله على الإيمان. وعلى مَن قال: ماتا على الكفر، ثم رسول الله على الله لهما، فأحياهما الله، وأسلما(١)، ثم ماتا على الإيمان».

فأقول \_ وبحوله أصول \_: إن هذا الكلام من حضرة الإمام لا يُتَصَوَّر في هذا المقام ؛ لتحصيل المرام ؛ إلَّا أن يكون قطعي الدراية ، لا ظني الرواية ؛ لأنه في باب الاعتقاد لا يُعْمَلُ بالظَّنَيَّات ٣) ، ولا يُكْتَفى بالآحاد من

 <sup>(</sup>١) «الفقه الأكبر» (ص ١٣٠ - مع شرح المصنف له)، طبعة دهلي، سنة
 (١٣١٤هـ). وانظر ما قدمناه في (ص ٣٩ وما بعدها).

 <sup>(</sup>٢) لم يرد هذا في حديث صالح للاحتجاج ألبتة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك.

 <sup>(</sup>٣) قال بهذا القول جمع من علماء الأصول المتأخرين، وبعض المتقدّمين من
 علماء الكلام!!

وهو غريب عن هدي الكتاب، وتوجيهات السنّة، ولم يعرفه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم يُنقَل عن أحدٍ منهم، وردّه العلماء المحقّقون.

واهتم بالمالة وعالجها معالجة وفق منهج السلف جماعة، على رأسهم الإمام الشافعي في «الرسالة»، وابن حزم في «الإحكام»، وابن القيم في «الصواعق».

الأحاديث الواهيات والرِّوايات(١) الوهميَّات، إذ من المقرَّر والمحرَّر في الأصل المعتبر أنه ليس لأحد من أفراد البشر / أن يحكم على أحد بأنه من [٩١] أهل الجنة ولا بأنه من أهل العقوبة؛ إلا بنقل (٢) ثَبَتَ بنصٍّ من الكتاب، أو تواتيرٍ من السنَّة، أو إجماع علماء الأمة بالإيمان المقرون بالوفاة (٣)، أو

وأفردها جماعة من المحدَّثين والمُحدَثين، على رأسهم شيخنا في رسالتيه: والحديث حجة بنفسه، و ووجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة والرد على شُبه المخالفين».

(١) في الأصل: «الرويات»، والصواب ما ذكرناه أو: المرويات. والله أعلم.

(٢) في الأصل: وفيخل ١!١

(٣) قال المصنف في «المقدمة السالمة» (ص ١٩ - بتحقيقنا):

«اعلم أنَّ للسَّلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال مرضيَّة:

أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء.

وهٰذا ينقل عن محمد ابن الحنفية، واختاره إمام الحنفية؛ لأنه القضية القطعيّة. وثانيها: أن يشهد لكل مؤمن جاء نصّ في حقّه، وهذا قول كثير من العلماء، لكنه ظنئ في أصله.

وثالثها: أن يشهد أيضاً لمن شهد له المؤمنون؛ كما في والصحيحين»:

أنه مرَّ بجنازة، فأثنوا عليها خيراً، فقال النبي ﷺ: «وجبت»، ومرَّ بأخرى، فأثنوا عليها بشرِّ، فقال: «وجبت»، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! ما وجبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (هذا أثنيتم عليه خيراً؛ وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرَّا؛ وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض)».

قلت: الحديث المذكور عند البخاري في «الصحيح» (رقم ١٣٦٧ و٢٦٤٢)، ومسلم في «الصحيح» (رقم ٩٤٩)، وغيرهما.

«قلت: والراجح - في نظري - القول الثاني؛ لأن فيه إعمال للنصوص كلها، وإن كانت آحاداً، فهي حجة؛ كما قدمنا؛ بخلاف الأول، ففيه حصرٌ ضيقٌ، وإعمال لبعضها، =

بالكفر المنضم إلى آخر الحياة.

فإذا عرفتَ ذلك؛ فنستدلُّ على مرام الإمام - بحسب ما اطُلَعْنا عليه في هذا المقام -: بالكتاب، والسنة، واتَّفاق أئمة الأنام.

## [الأدلة من الكتاب]

أما الكتاب؛ فقوله تعالى:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحَقِّ بَشِيراً ونَذِيراً ولا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحابِ الجَحيم ﴾(١).

فقراءة الجمهور على المجهول في النفي(١)، وقراءة نافع على

= وإعمال الأدلُّة كلها خير من إهمالها أو إهمال بعضها.

بينما الثالث مبنيٌ على أنا نحكم بالظواهر، وأن الله يعلم ما في السرائر، وفيه تنبيه على أن هذه الأمة لا تجتمع على الضلالة.

وليس لأحد أن يشهد لأحد من أرباب هذه الملّة بعدم دخول النار، أو وصول الجنة، وإنما يجوز له أن يشهد بالثّناء عليه إن رأى فيه خيراً بموجب حسن الظن والرَّعاية، أو بسبب ظهور العلم والعمل والصلاح والدّيانة، وكذا له أن يشهد بالشرّ لأحد إذا رأى فيه ما يدلُّ على نفاقه، أو شاهد فيه بعض الكبائر من شقائه». «المقدمة السالمة» (٢٠ - بتحقيقي).

(١) البقرة: ١١٩.

(٢) أي: برفع التاء واللام في قوله: ﴿ تُسْأَلُ ﴾ على معنى: إنك إذا بلغت الرسالة؛
 فإنك قد فعلت ما عليك، فلا تُسأل عن أصحاب الجحيم؛ عمّا فعلوا، وهذا كما قال في
 آية أُخرى: ﴿ فَإِنَّما عَلَيْكَ البلاغُ وعَلَيْنا الحِسابُ ﴾ [الرعد: ٤٠].

قاله أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» (١ / ٤٦٧)، ونحوه في: «تفسير ابن جرير» (١ / ١٦٥)، و «تفسير ابن كثير» (١ / ١٦٧)، و «تفسير القرطبي» (٢ / ٩٣)، و «زاد المسير» (١ / ١٣٧).

المعلوم بالنهي(١).

وقد أخرج وكيعٌ، وسفيانُ بنُ عيينة، وعبد الرزاق، وعبد بن حُمَيد، وابن جرير، وابن المنذر؛ عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه؛ قال:

«قال رسول الله ﷺ: «ليت شعري! ما فعل أبواي؟». فنزلت: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ بِالْحَقِّ بَشِيراً ونَلْدِراً ولا تُسْأَلُ عَنْ أَصحابِ الْجَحيمِ ﴾. فما ذكرهما حتى توفًاه الله تعالى «٢٠).

وفيه دليلٌ واضحٌ على المدَّعى، وتنبيهٌ نبيهٌ على أن هٰذا حكمٌ لم يُنْسَخ بالإحياءِ؛ كما لا يخفى.

قال العلامة السيوطي:

«هذا مرسلٌ ضعيفُ الإسناد»(٣).

 (١) أي: بنصب التاء وجزم اللام في قوله: ﴿تَسْأَلُ﴾؛ جزماً على النهي، وهي قراءة نافع ويعقوب. راجع المصادر السابقة.

(٢) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (١ / ١٦٥)، وأبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» (١ / ٢٦٧)، وعبدالرزاق في «التفسير»؛ كما قال ابن كثير (١ / ١٦٧)، ووكيع وابن عبينة وعبد بن حميد وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (١ / ١١١)؛ من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي رفعه.

وهٰذا إسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.

ومحمد بن كعب: تابعي، ثقة؛ فهو مرسل.

 (٣) وقال أيضاً في «المقامة السندسية في النسبة المصطفوية» (ص ١٢٧ ـ مدرج ضمن الرسائل التسع):

وقد تقرُّر في علوم الحديث أن سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع؛ لا يقبل =

قلت: المرسل حجّة عند الجمهور من العلماء [في] (١) الأصول والاعتقاد (٢)، والطرق المتعددة للحديث ترفع الضعف، وتوصله إلى الحُسْن أو الصحة عند الكل في الاعتماد.

وأخرج ابن جرير عن داود بن أبي عاصم رضي الله عنه:

«أنَّ النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم قال ذات يوم: «أين أبواي؟»، فنزلت»(٣).

قال السيوطي:

«والأخر معضلُ الإسناد، ضعيف».

= منه إلا الصحيح المتصل الإسناد؛ لا ضعيف، ولا مقطوع, وهذا السبب لا يُعرف له في الدُنيا إسناد صحيح متصل.

وانظر: ولباب النقول؛ (٢٨).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

(۲) اختلف العلماء في حجّيته على عشرة أقوال؛ انظرها في وتدريب الراوي» (۱)
 ۲۰۲).

(٣) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (١ / ٥١٦).

وداود بن أبي عاصم: ثقة، من الثالثة؛ كما في «التقريب» (١٩٩).

وفي وتهذيب التهذيب، (٣ / ١٦٤):

وروى عن: ابن عمر، وعثمان بن أبي العاص، وسعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وأبي العنبس الثقفي».

فحديثه بين الإرسال والإعضال! واكتفى السيوطي في دلباب النقول» (٢٨) بقوله: ومرسل أيضاً».

وكذا ابن كثير قبله في والتفسير، (١ / ١٦٧).

قلت: المعضل عندنا حجَّة (١)، وضعفه يتقوَّى بالتعدُّد /، ولا سيما [٩٢] وقد تعلَّق به اجتهاد المجتهد، فدلَّ على صحَّته، ولو حديث ضُعِّف بالنسبة إلينا في روايته، ويكتفى بمثل ذلك في أسباب النزول؛ كما هو معقول عند أرباب النقول (٢).

وأخرج ابن المنذر عن الأعرج أنه قرأ: ﴿وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصحابِ الجَحيم ﴾؛ أي: أنت يا محمد(٣)؛ كما في «الدُّر المنثور».

وفي «تفسير» العماد بن كثير:

«قال عبد الرزاق: أنباً الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «ليت شعري! ما فعل أبواي؟»؛ ثلاث مرات، فنزل: ﴿إِنَّا فَعَلَ أَبُواي؟»؛ ثلاث مرات، فنزل: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً ونَذيراً ﴾، فما ذكرهما حتى توفَّاه الله عز وجل»(٤).

وهٰذا يؤيِّد ما قدَّمناه؛ فتدبُّر وتأمُّل.

ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة ؛

 <sup>(</sup>١) المعضل أسوا حالاً من المنقطع، والمنقطع أسواً حالاً من المرسل، والمرسل
 لا تقوم به \_ وحده \_ حجة على الراجح من أقوال أهل العلم.

<sup>(</sup>٢) سبق وأن ذكرنا عن السيوطي أن سبب النزول حكمه حكم المرفوع، فلا ينبغي التساهل به؛ كما ألمع المصنّف إليه! ولا ينجبر الضعف المذكور، ذلك أن الطريق الأولى ضعيفة، مدارها على موسى بن عبيدة؛ فضلاً عن كونها مرسلة! والأخرى مثلها إن لم تكن معضلة!! والضعيف الذي هٰذا حاله لا يشدُ بعضه بعضاً! والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المنذر؛ كما في والدر المتثورة (١ / ١١١).

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه، وانظر: «تفسير ابن كثير، (١ / ١٩٧).

مثله(١)، وذكر الحديث الأخر بسنده كما تقدُّم.

ثم قال ابن كثير:

«وقد ردَّ ابنُ جرير هٰذا القولَ المرويُّ عن محمد بن كعب وغيره في ذلك؛ لاستحالة الشكُ من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلَّم في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى»(٢).

يعني: النفي؛ قال:

«وهذا الذي سلكه ها هنا فيه نظر؛ لاحتمال أنَّ هذا كان في حال استغفاره(٣) لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك؛ تبرَّا منهما، وأخبر عنهما أنهما من أهل النار؛ [كما ثبت هذا في الصحيح]، ولهذا أشباه كثيرة ونظائر، ولا يلزم ما ذكره ابن جريره(١٠). انتهى كلام ابن كثير.

وقال محيي السنة في تفسيره «معالم التنزيل»:

.] «قال عطاء عن ابن عباس /رضي الله عنهما: وذلك أن [النبيّ صلى] (الله تعالى عليه وسلّم قال ذات يوم : «ليت شعري! ما فعل أبواي؟ »، فنزلت هذه الآية (١٠).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن جرير» (۱ / ٥١٥ ـ ٥١٦).

<sup>(</sup>۲) وتفسير ابن كثير، (۱ / ۱۹۷).

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «استفساره»!! وما أثبتناه هو الصواب، وهو الموافق لما في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٤) وتفسير ابن كثيره (١ / ١٦٧)، وما بين المعقوفتين منه، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١ / ١٤٦) عن ابن عباس، ولم يسنده، =

أقول: وهذا النقل من ابن عباس حَبر الأمَّة كافٍ في الحجَّة، لا سيما وهو من أهل بيت النَّبوَّة، ولو كان هناك تردُّداً في القضية؛ لما ذكر مثل هذه القصة المستلزمة المغصة.

وكذا نقل الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال: «وهذا على قراءة من قرأ: ﴿وَلاَ تَسْأَلُ عَنْ أَصْحابِ الجَحيمِ ﴾؛ جزماً»(١).

وقال البيضاوي:

«قرأ نافعُ ويعقوبُ: ﴿وَلا تَسْأَلُ ﴾ على أنه نهي للرسول ﷺ عن السؤال عن حال أبويه ، (٢). انتهى .

والحاصل أن عامة المفسرين كالمجمعين على أنَّ هٰذا سبب نزول الآية .

ومن المقرَّر في علم الأصول أن نقل الصحابي في سبب النزول - ولو كان موقوفاً -؛ فهو في حكم المرفوع الموصول، فكيف وقد ثبت رفعه بطرق متعدَّدة وأسانيد مختلفة (٣)؟!

وكذلك فعل الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٢٤)، ونسبه لابن عباس: ابن كثير في
 «التفسير» (١ / ١٦٧)، والقرطبي في «التفسير» (٢ / ٩٢).

<sup>(</sup>١) «أسباب النزول» (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٢) وتفسير البيضاوي، (١ / ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) لم يثبت هُذا الحديث، ولا توجد له إلا الطريقان المذكوران آنفاً، ولا يصل بهما إلى درجة الاحتجاج؛ فضلاً عن أن سياق الآية يدلُّ على صحة اختيار قراءة الجمهور؛ فإن في ابتداء الله الخبر بعد قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْناكَ بالحَقِّ بَشيراً ونَذيراً ﴾ بالواو؛ بقوله: ﴿وَلا تُسْأَلُ =

هٰذا؛ وقد قال [جمعُ](١) من أئمة التفسير؛ كصاحب «التيسير»:

«لما أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين؛ كان يذكر عقوبات الكفار، فقام رجل، وقال: يا رسول الله! أين والدي؟ فقال: «في النار». فحزن الرجل، فقال عليه السّلام: «إن والداك ووالديّ ووالد إبراهيم في النّار». فنزل قوله تعالى: [﴿وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أُصحاب الجَحيم ﴾ (٢)، فلم يسالوا بعد ذلك، وهو قوله تعالى: ] (١) ﴿لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوّكُمْ ﴾ (١)».

وفيه تنبيهُ على أن قراءة النفي أيضاً تدلُّ على المدُّعي.

فتبيّن ما ذكره العلماء من المفسّرين والقراء من أن الأصل في [٩٣] القراءتين أن يتفق حالهما / ويجتمع مآلهما، ثم تَفَطّن لما في الحديث من تصريح ذكر والد إبراهيم في هذا المقام الفخيم(٥).

## [الأدلة من السنة]

وأما السنة؛ فما رواه مسلم عن أنس:

<sup>=</sup> عَنْ أصحابِ الجَحيمِ ﴾، وتركه وصل ذلك بأوّله بالفاء، وأن يكون: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحَقِّ يَشيراً وتَذيراً ولا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحابِ الجَحيمِ ﴾ أوضح الدلائل على أن الخبر بقوله ﴿وَلا تُسْأَلُ﴾ أولى من النهي، والرفع به أولى من الجزم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١١٩.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

<sup>(£)</sup> الماثدة: ١٠١.

<sup>(</sup>٥) هذا لوصح، ولم ينقله المصنِّف إلا عن صاحب والتيسيره!

«أن رجالًا قال: يا رسول الله! أين أبي؟ فقال: «في النار». فلمًا
 قَفّى؛ دعاهُ، فقال: (إن أبي وأباك في النار)»(١).

وكذا ما رواه البزار من أنه ﷺ أراد أن يستغفر لأمُّه، فضرب جبريلُ صدرَه، وقال:

«تَسْتَغْفِرُ لمَن مات مشركاً؟!»(١).

وكذا ما رواه الحاكم في «مستدركه» وصحُّحه:

«أنه ﷺ قال لابني مليكة ٣٠: «أمُّكما في النار»، فشقَّ عليهما، فدعاهما، فقال: (إنَّ أُمِّي مع أُمِّكما)» ٤٠٠.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، (باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في النار) (۱ / ۱۹۱) (رقم ۲۰۳)، وأبو داود، كتاب السنة، (باب: في ذراري المشركين) (٤ / ۲۳۰) (رقم ٤٧١٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ١٩٠)، و«دلائل النبوة» (١ / ٢٣٠)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (١ / ٢٣٢ ـ ٢٣٣).

 <sup>(</sup>٣) هما: سلمة بن يزيد الجعفي، وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن شراحيل. انظر:
 «الإصابة» (٢ / ٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «المسند» (١ / ٣٩٨)، والطبراني في «الكبير» (١٠ / ٩٨ - ٩٥) (رقم ٣٤٧٨ - كشف الأستار)، وابن (٩٩) (رقم ٣٤٧٨ - كشف الأستار)، وابن المنذر؛ من طريق سعيد بن زيد عن علي بن الحكم البناني عن عثمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود؛ قال:

<sup>«</sup>جاء ابنا مليكة، وهما من الأنصار. . .».

وساق حديثاً طويلًا، فيه المذكور عند المصنف.

قال البزّار:

«لا نعلمه يروى بهذا اللفظ من حديث علقمة عن عبدالله إلا من هذا الوجه، وقد روى الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي واثل عن عبدالله، واحسب أن الصعق غلط في هذا الإسنادة انتهى.

قلت: أخرجه من طريقه: الحاكم في «المستدرك» (٤ / ٣٦٤)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (رقم ٦٥٥)، والطبراني في «الكبير» (١٠ / ٩٩ - رقم ١٠٠١)، وقال قبله:

«روى هٰذَا الحديث الصعق بن حزن عن علي بن الحكم، فخالف سعيد بن زيد في إسناده».

قلت: مداره على عثمان بن عمير، وهو ضعيف.

قال الحاكم:

«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبي، فقال في «التلخيص»:

«قلت: لا والله، فعثمان ضعُّفه الدارقطني، والباقون ثقات».

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠ / ٣٦٢):

«رواه أحمد، والبزار، والطبراني، وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير، وهو ضعف».

واخرجه أحمد في «المسند» (٣ / ٤٧٨) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي \_ وهو أحد ابّني مليكة \_، ثم ذكر الحديث نحوه.

وأخرجه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (١ / ٢٣١) من طريق داود بن أبي هند به \_ إلا أن علقمة قال فيه : «حدثني ابنا مليكة الجعفيان» \_، وقال :

«هٰذا حديث مشهور، رواه عن داود بن أبي هند جماعة؛ منهم: خالد بن عبدالله، وعلي بن مسهر، والمعتمر، وعبيدة، ويحيى بن راشد، وغيرهم. ورواه إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، وابنا مليكة هٰذان هما: سلمة بن يزيد، ويزيد بن يزيد»!

والحديث صحيح لشواهده، وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى.

وتعقُّبُ الـذهبيِّ له بكـون عثمان بن عمير ضعَّفه الدَّارقطني(١) لم يُخْرِجُه عن كونه ثابتاً حسناً قابلًا للاستدلال؛ إما على الاستقلال، وإما مع غيره لتقوية الحال.

وكذا ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي رَزِين العقيلي رضي الله عنه؛ قال:

«قلتُ: يا رسول الله! أين أُمِّي؟ قال: «أمُّك في النار». قلتُ: فأين من مضى من أهلك؟ قال: (أما ترضى أن تكونَ أُمُّكَ مع أُمِّي)»(١).

وكذا ما روى ابن جرير عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن

أبيه:

(١) ذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (رقم ٤٠٦)، ونقل عنه الذهبي في
 «الميزان» (٣ / ٥٠) و «ديوان الضعفاء والمتروكين» (٢١١) أنه قال فيه:

اضعيف،

وفي «التهذيب» (٧ / ١٤٦):

«وقال البرقاني عن الدارقطني: متروك. وقال الحاكم عن الدارقطني: زائغ، لم
 يحتج به».

وقال يحيى بن معين في «تاريخه» (٣ / ٣٧٧ و٥٨٥ ـ رواية الدوري) فيه:

دوليس حديثه بشيء، .

وقال النسائي في «الضعفاء» (٧٦):

وليس بالقوي. .

وانظر: «المجروحين» (٢ / ٩٥)، و «الكامل في الضعفاء» (٥ / ١٨١٤).

(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٤ / ١١ و١٤)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (١ / ٢٣٢)، وقال:

ه هٰذا حديث مشهوره.

وأنَّ النبي ﷺ لما قدم مكة ؛ أتى رسم قبر، فجلس إليه، فجعل يخاطب، ثم قام مستعبراً، فقلنا: يا رسول الله! إنا رأينا ما صنعت. قال: وإني استأذنتُ وبي في زيارة قبر أمِّي فأذن لي، واستأذنتُه في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فما رؤي باكياً أكثر من يومئذ»(١).

وسيأتي سبب بكائه على الله أعلم منصوصاً عن بعض العلماء. والله أعلم . وكذا حديث مسلم ، وأبي داود ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنّه على استأذن في الاستغفار لأمّه ، فلم يُؤذَن له (٢) .

(١) أخرجه مسلم في والصحيح ۽ (٢ / ٢٧٢) بعد (٩٧٧ / ١٠٦) - ولم يسق لفظه -، والترمذي في والجامع ۽ (٣ / ٣٠٠) (رقم ١٠٥٤) مختصراً ، وابن سعد في والطبقات الكبرى ۽ (١ / ١١٧) ، واحمد في والمسند ۽ (٥ / ٣٥٥ و ٣٥٩) ، والحاكم في والمستدرك ۽ (١ / ٣٧٦) ، والبيهقي في والسنن الكبرى ۽ (٤ / ٧٦) و والدلائل ۽ (١ / ٣٥١) ، وابن شاهين في والناسخ والمنسوخ » (رقم ٢٥٢ و ٣٥٣ و ١٥٤) ، والجورقاني في والأباطيل » (١ / ٢٢٩ - ٢٢٠) ، والطبري في والتفسير » (١١ / ٢٤) ، وابن مردويه .

وسيأتي لفظه عند المصنف في (ص ٨٧).

[- 44]

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، (باب: استئذان النبي ﷺ ربّه عز وجل في زيارة قبر أمه) (٢ / ٢٧١) (رقم ٩٧٦ و ٩٧٧)، وأبو داود، كتاب الجنائز، (باب: في زيارة القبور) (٣ / ٢١٨) (رقم ٣٣٣)، والنسائي، كتاب الجنائز، (باب: زيارة قبر المشرك) (٤ / ٩)، وعنه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، (١ / ٢٣٠)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، (باب: ما جاء في زيارة قبور المشركين) (١ / ٥٠١) (رقم ٢٥٧١)، وأحمد في «المسئد، (٢ / ٤١٤)، والطحاوي في «مشكل الأثار» (٣ / ٨٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤ / ٢٠) و «دلائل النبوة» (١ / ١٩٠)، والبغوي في «شرح السنن الكبرى» (٤ / ٢٠) و «معالم التنزيل» (٣ / ١٩٠)؛ من طريقين عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً.

وأما القول بأنه ثمَّ استأذنه ثانياً، وأذِنَ له؛ فيحتاج إلى دليل صريح ، ونقل صحيح .

ثم لا ينافي الحديث الأولَ ما ورد من طريق آخر ولم يُذْكَر فيه: «إنَّ أبي وأباك في النار»(١)، بل قال:

«إذا مررت بقبر كافرٍ؛ فبشَّرهُ بالنَّار»(٢).

فإنه يفيد التعميم، والأول يدل على التَّخصيص، فذكره أولاً تسلية له، وثانياً؛ لئلا يتقيَّد بالحكم المذكور، بل يعمَّ من هو بالكفر مشهور؛ كما يدلُّ عليه رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه ؛ قال:

«جاء أعرابي إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! إن أبي كان يصل الرحم، وكان، وكان، فأين هو؟ قال: (في النَّار)».

قال: «فكأنه وجد من ذُلك، فقال: يا رسول الله! فأين أبوك؟ قال رسول الله ﷺ: (حيثما مررت بقبر مشرك؛ فبشره بالنار)».

قال: «فأسلم الأعرابي بعدُ، وقال: لقد كلَّفني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تعباً، ما مررتُ بقبر كافر؛ إلا بشرتُه بالنَّار، ٣٠).

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١ / ٥٠١) (رقم ١٥٧٣): حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي: ثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه به.

وهٰذا إسناد ظاهره الصحة!! ولذا قال البوصيري في دمصباح الزجاجة» (١ / =

ALEXANDER OF THE PROPERTY OF T

: (010 =

«وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، محمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين».

والظاهر - من خلال تتبع طرق الحديث - أن محمد بن إسماعيل الواسطي أخطأ في إسناد هذا الحديث، فقال: «عن سالم عن أبيه»، والصواب: «عن عامر بن سعد عن أبيه»، وإليك البيان:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١ / ١٠٧ - ١٠٨) من طريق محمد بن أبي نعيم الواسطي: نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه به.

وهٰذا سند صحيح، رجاله ثقات معروفون، وفي محمد بن أبي نُعيم كلام لا يضرُّه، فإن طرحه ابن معين؛ فقد وثُقه أحمد وأبو حاتم.

ولم ينفرد به، فقد توبع:

فقد أخرجه الضياء في «المختارة» (١ / ٣٣٣)، والبزار في «البحر الزخار» (٣ / ٢٩٥) (رقم ١٠٨٩)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم ١٠٨٠)، والجورقاني في «الأباطيل» (١ / ٣٣٣)، والدارقطني في «الأفراد» (٥٦ / أ - أطراف الغرائب»؛ من طريقين عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد به. وفيه: «عامر بن سعد عن أبيه».

قال الدارقطني:

وتفرد به إبراهيم بن سعد عن الزهري،

قلت: واختلف عليه فيه.

قال أبو حاتم - كما في «العلل» (٢ / ٢٥٦) (رقم ٢٢٦٣) لابنه -:

وكذا رواه يزيد وابن أبي نعيم، ولا أعلم أحداً يجاوز به الزهري غيرُهما!! إنما يروونه عن الزهري؛ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ. . . ، والمرسل أشبه؛ انتهى.

وكذا قال الدارقطني في «العلل» (٤ / ٣٣٤ ـ ٣٣٥) (رقم ٦٧٠)؛ إلا أنه زاد ثالثاً قد وصله، فقال:

ويرويه محمد بن ابي نعيم والوليد بن عطاء بن الأغرّ عن إبراهيم بن سعد، وغيرهما

برويه عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلًا، وهو الصواب.

وقال الضياء المقدسي بعد أن ذكر كلام الدارقطني السابق: دوهذه الرواية التي رويناها ـ وقد مضت ـ تقوَّي المتصل.

وقال الجورقاني عقب روايته لهذا الحديث:

وهذا حديث صحيح».

وقد روى الحديث ووصله: أبو نُعيم الفضل بن دكين عن إبراهيم بن سعد به على الجادّة؛ أعني: «عن عامر بن سعد عن أبيه».

أخرجه من طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (١ / ١٩١ ـ ١٩٢).

فهؤلاء أربعة: ابن أبي نعيم، ويزيد بن هارون، والوليد بن عطاء بن الأغرّ، والفضل ابن دكين؛ رووه عن إبراهيم بن سعد ووصلوه، وقالوا: «عن عامر بن سعد عن أبيه».

ويؤكّد هٰذا أن زيد بن أخزم \_ وهو ثقة حافظ \_ ومحمد بن عثمان بن مخلد \_ قال أبو حاتم : وشيخ،، وقال ابنه: «صدوق»؛ كما في «الجرح والتعديل» (٤ / ١ / ٢٥ \_ ٢٦) \_ روياه عن يزيد بن هارون على الجادَّة، وقد قدَّمنا مظانً ذُلك .

وعليه؛ يُعلم شذوذ رواية محمد بن إسماعيل بن البختري التي أخرجها ابن ماجه. وقال الهيثمي في «المجمع» (١ / ١١٧ - ١١٨) في حديث سعد:

«رواه البزار، والطبراني في «الكبير»، ورجاله رجال الصحيح».

وذكره شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (رقم ١٨)، وصححه ببعض طرقه المذكورة آنفاً، وعقّب عليه بقوله:

«وفي هذا الحديث فائدة هامّة، أغفلها عامّة كتب الفقه، ألا وهي مشروعيّة تبشير الكافر بالنار إذا مرَّ بقبره، ولا يخفى ما في هذا التشريع؛ من إيقاظ المؤمن، وتذكيره بخطورة جرم هذا الكافر، حيث ارتكب ذنباً عظيماً تهون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو اجتمعت، وهو الكفر بالله عز وجل، والإشراك به، الذي أبان الله تعالى عن شدَّة مقته إياه حين استثناه من المغفرة، فقال: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذُلكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾.

ثم قال حفظه الله تعالى:

وفي هذا التعميم دلالة واضحة وإشارة لائحة بأن أهل الجاهلية كلهم كفار؛ إلا ما خُصَّ منهم بالأخبار عن النبي المختار(١).

ومما ثبت في الكتاب والسنة ما أخرجه ابن جرير عن قتادة؛ قال:

[196] «ذُكِر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي على قالوا: يا نبي الله! / إن من آبائنا مَن كان يُحسن الجواد، ويصل الأرحام، ويفكُ العاني، ويوفي بالله من أفلا نستغفر لهم؟ فقال النبي على: «والله لاستغفرت لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه». فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ للنّبِي والله يَن آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِروا للمُشْرِكِينَ . . ﴾ (٢) الآية، ثم عذر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيْمَ لأبيهِ إِلّا عَنْ مَوعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاهُ كُلْ . . إلى قوله: ﴿تَبرّأُ منهُ ﴾ (٢).

[وذُكِر لَنَا [أنَّ]() النبيُّ ﷺ]( ﴿ قَالَ: ﴿ أُوحِيَ إِليَّ كَلَمَاتَ قَدْ دَخَلَنَ

<sup>«</sup>وإن الجهل بهذه الفائدة مما أودى ببعض المسلمين إلى الوقوع في خلاف ما أراد الشارع الحكيم منها؛ فإننا نعلم أن كثيراً من المسلمين يأتون بلاد الكفار لقضاء بعض المصالح الخاصة أو العامة، فلا يكتفون بذلك، حتى يقصدوا زيارة بعض قبور مَن يسمُونهم بعظماء الرجال من الكفار، ويضعون على قبورهم الأزهار والأكاليل، ويقفون أمامها خاشعين محزونين، مما يشعر برضاهم عنهم، وعدم مقتهم إياهم، مع أن الأسوة الحسنة بالأنبياء عليهم السلام ـ تقضي خلاف ذلك؛ كما في هذا الحديث الصحيح».

<sup>(</sup>١) انظر ما قدمناه عن أهل الفترة في مقدمة التحقيق.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين في هامش الأصل.

في أُذُنِي، ووقَرْنَ في قلبي: أُمِرْتُ أن لا أستغفرَ لمن مات مشركاً، ومَن أعطى فضل ماله؛ فهو خير له، ومَن أمسك؛ فهو شرَّ له، ولا يلوم الله على كفاف)»(١).

وتأويل السيوطيّ (٢) أنَّ المراد بأبيه عمَّه أبو طالب، وأبي إبراهيم عمَّه آزر في غاية السقوط. فتدبَّر، وسيأتي زيادة الكلام للردَّ عليه بالوجه الآخر.

وأخرج ابن جرير من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿مَا كَانَ للنَّبِيِّ والَّذِينَ آمَنُوا﴾ ٣) الآية؛ قال:

«إن رسولَ الله ﷺ أراد أن يستغفر لأمّهِ، فنهاهُ اللهُ عن ذلك؛ قالَ: فإن رسولَ الله ﷺ أراد أن يستغفر لأبيه، فنزل: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيهِ . . . ﴾ الآية(١)».

قال السيوطي:

«هٰذا الأثر ضعيفٌ معلولٌ؛ فإن عطيَّة ضعيف، وهو مخالفٌ لرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السابقة(٥)، وتلك أصحُّ، وعليُّ ثقة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (١١ / ٤٣).

وهو مرسل؛ لا يعرف لقتادة سماع من النبي ﷺ ألبتة ، بل قال الإمام أحمد: «ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي ﷺ إلا من أنس بن مالك». كذا في «جامع التحصيل» (٣١٢).

<sup>(</sup>٢) في دمسالك الحنفاء (٣٨)، و «الدرج المنيفة» (٩٧)، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١١٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (١١ / ٤٢) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٥) انظرها في «تفسير ابن جرير» (١١ / ٢٤).

جليل»(١).

قلت: عطيَّةُ مختَلَفٌ فيه، ولو سُلِّم أنه ضعيف(١)؛ فيتقوَّى بانضمام غيره إليه.

ثمَّ لا مخالفة بين الروايتين؛ لإمكان الجمع بين القضيَّتين بتعدُّد [٩٤] الواقعة في الحالتين /.

وقد نقله الحافظ عماد الدين في «تفسيره»(٣) عن العوفي عن ابن عباس، وسكت عليه، ولهذا دليل ثبوته عنده!!

وقد أخرج ابن أبي حاتم، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقي في «الدلائل»؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال:

«خرج رسول الله على يوماً إلى المقابر، فاتبعناه، فجاء حتى جلس الى قبر منها، فناجاه طويلاً، ثم بكى، فبكينا لبكائه، ثم قام، فقام إليه عمر، فدعاه، ثم دعانا، فقال: «ما أبكاكم؟». قلنا: بكينا لبكائك. قال: (إن القبر الذي جلستُ عنده قبر آمنة ، وإني استأذنتُ ربِي في زيارتها فأذن لي، وإني استأذنتُ ربِي في زيارتها فأذن كي، وإني استأذنتُ ربِي بالاستغفار لها فلم يأذن لي، وأنزل علي : ﴿مَا كَانَ للنّبِي والّه ذينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُ وا للمُشْرِكِينَ ولو كانُوا أولي قُرْبَى ﴾، فأخذ في ما يأخذ الولد للوالدة من الرأفة، فذلك الذي أبكاني)»(1).

<sup>(</sup>١) انظر: «تهذيب التهذيب» (٧ / ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) وهو كذلك. انظر: «ميزان الاعتدال» (٣ / ٧٩).

<sup>·(£ ·</sup> A / Y) (T)

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه.

وكذا ذكره الواحدي في «أسباب نزوله»(١) بإسناده عن مثله.

ورواه الطبراني عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما نحوه(١)؛ كما ذكره القسطلاني.

قال القاضي عياض:

«وبكاؤه عليه الصلاة والسلام على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان

. 144

وأخرج ابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه؛ قال:

«كنتُ مع النبي الذوقف على عسفان، فنظر يميناً وشمالاً، فأبصر قبر أمه آمنة، فورد الماء، فتوضأ، ثم صلَّى ركعتين، فلم يفجأنا إلا بكاؤه، فبكينا ببكائه، ثم قام، فصلى ركعتين، ودعا، فلم يفاجأ إلا وقد علا بكاؤه، فعلا بكاؤنا لبكائه، ثم انصرف إلينا، فقال: «ما الذي علا بكاؤه، فعلا بكيتَ فبكينا يا رسول الله. قال: «وما ظنتُم؟». قالوا: فظننا أن العذاب نازلٌ علينا / بما نعملُ. قال: «لم يكن من ذلك شيء». [٩٥] قالوا: فظننا أن أمَّتك كُلِّفت من الأعمال ما لا يطيقون فرحِمْتها. قال: «لم يكن من ذلك شيء، ولكن مررتُ بقبر آمنة أمِّي، فصليتُ ركعتين، ثم استأذنتُ أن أستغفر لها فنُهيتُ، فبكيتُ، ثم عدتُ فصليتُ ركعتين، ثم دعا فاستأذنتُ ربِّي أن أستغفر لها فرُجِرْتُ زجراً، فعلا بُكائي»، ثم دعا براحلته، فركبها، فما سار إلا هُنيَّهةٌ حتى قامت النَّاقة لثقل الوحي، فأنزل براحلته، فركبها، فما سار إلا هُنيَّهةٌ حتى قامت النَّاقة لثقل الوحي، فأنزل

<sup>(</sup>۱) (ص ۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) سيأتي لفظه وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «أي: وقفت».

الله : ﴿ مَا كَانَ للنَّبِيِّ والَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِر وا للمُشْرِكِينَ ﴾ ١١١ الآيتين ١١٠٠.

وأخرج الطبراني وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما:

وأنَّ النبيِّ عَلَيْ الما أقبلَ من غزوة تبوك؛ اعتمر، فلما هبط من ثنيَّة عسفان؛ أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم، فذهب، فنزل على قبر آمنة، فناجى ربَّة طويلاً، ثمَّ بكى فاشتدَّ بكاؤه، فبكى هؤلاء لبكائه، فقالوا: ما بكى نبيُّ اللهِ هذا البكاء إلاَّ وقد حدث في أُمَّتِه شيءٌ لم تُطِقّهُ، فلما بكى هؤلاء؛ قام، فرجع إليهم، فقال: «ما يُبكيكُم؟». قالوا: يا نبيُّ الله! ما هذا البكاء إلاَّ وقد حدث في أمَّتِك شيءٌ لم تطقه. قال: (لا، وقد كان بعضه، لكنني نزلتُ على قبر أُمِّي، فدعوتُ الله ليأذنَ لي في شفاعتِها يوم القيامة، فابي أن يأذن لي، فرحمتُها، وهي أُمِّي، فدعوتُ ربِّي أن يرفع عنهم النتين، وأبي أن يرفع عنهم النتين؛ وأبي أن يرفع عنهم النتين؛ دعوتُ ربِّي أن يرفع عنهم الرجم من السماء، والغرق من الأرض، وأن لا يُذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الرجم من يأبِسَهم شيعاً، وأن لا يُذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأبي أن يرفع / عنهُم القتلَ والهَرْجَ)»(٣).

قال: «إنما عدل إلى قبر أُمِّه؛ لأنها كانت مدفونة تحت كدى، وكانت

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٣ و١١٤.

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١ / ٣٧٤ - ٣٧٥) (رقم ١٢٠٤٩) بسند فيه
 مجهولون؛ كما في «مجمع الزوائد» (١ / ١١٧).

عسفان لهم، وبها ولد النبي ﷺ».

أي: على قول.

وقد أخرج العماد ابن كثير هذا الحديث بسند الطبراني المتَّصل إلى ابن عباس رضي الله عنهما مع تغيير قليل ، وزاد في آخره:

«ثم جاء جبريل، وقال: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْراهِيمَ لأبيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو للهِ تَبَرَّأَ مَنهُ ﴾ (١)، فتبرأ من أُمَّك كما تبرأ إبراهيم من أبيه، فرحمتُها وهي [أُمِّي] (١)، ودعوتُ ربي . . . » إلى آخره (٣).

وأخرج ابن المنذر، والطبراني، والحاكم وصححه؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال:

«جاء ابنا مُليكة \_ وهما من الأنصار \_ ، فقالا : يا رسول الله! إنَّ أُمَّنا كانت تحفظُ على البعل ، وتُكْرِم على الضيف ، وقد وأدَت في الجاهلية ، فأين أُمَّنا ؟ قال : «أُمُّكما في النار» . فقاما وقد شقَّ ذلك عليهما ، فدعا رسول الله عليه ، فرجعا ، فقال : (ألا إنَّ أُمِّي مع أمَّكما في النَّار) «٤٠٠ .

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٣) وهذه الزيادة موجودة في «المعجم الكبير» (١١ / ٣٧٤ ـ ٣٧٥)، وعنه نقل ابن
 كثير في «التفسير» (٢ / ٤٠٨)، وعقب على الحديث بقوله:

<sup>«</sup>وهٰذا حديث غريب، وسياق عجيب».

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه.

وأخرج ابن سعد عن الكلبي وأبي بكر بن قيس الجعفي نحوه . وفي «المعالم»:

ثم بإسناده المتَّصل إلى مسلم بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال :

## [الإجماع]

وأما الإجماع؛ فقد اتَّفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأثمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك؛ من غير إظهار خلاف لما هنالك، والخِلافُ من اللاحق لا يقدحُ في الإجماع السابق؛ سواء يكون من جنس المخالف أو صنف الموافق.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>۲) معالم التنزيل» (۳ / ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

## [الردُّ على السيوطي]

والعجب من الشيخ جلال الدين السيوطي - مع إحاطته بهذه الآثار التي كادت أنْ تكون متواترة في الأخبار - أنه عَدَلَ عن متابعة هذه الحجة، وموافقة سائر الأثمّة، وتبع جماعة من العلماء المتأخّرين، وأورد أدلّة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين:

\_ منها: أن الله سبحانه أحيى به أبويه حتى آمنا به ؛ مستدلاً بما أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ»، والخطيب البغدادي في «السابق واللاحق»، والدارقطني وابن عساكر؛ كلاهما في «غرائب مالك»؛ بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت:

«حجَّ بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلَّم حجة الوداع، فمرَّ بي على عقبة الحجون وهو باكِ حزينٌ مغتمَّ، فنزل، فمكث عنِّي طويلًا، ثم عاد إليَّ وهو فرحٌ، فتبسَّم، فقلتُ له؟ فقال: (ذهبتُ لقبر أمي، فسألتُ الله أن يُحيِيها، فآمنتْ بي، وردَّها اللهُ عزَّ وجلً) «(١).

وقال الجورقاني :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (رقم ٢٥٦)، ومن طريقه الخطيب في «السابق والملاحق» (٣٧٧ ـ ٣٧٨)، وعنه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (١ / ٢٢٢)، والدارقطني وابن عساكر؛ كلاهما في «غرائب مالك»؛ كما في «لسان الميزان» (٤ / ٣٠٥)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤)، وقال:

وموضوع بلا شك: النقاش ليس بثقة ، وأحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى مجهولان ، وقد كان أقوام يضعون أحاديث ، ويدسُّونها في كتب المغفلين ، فيرويها أولئك . وقال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوع ، وأم رسول الله على ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ، ودُفنت هناك ، وليست بالحَجُون » .

ه فذا حديث باطل».

ثم ذكر أقوال أهل العلم في تضعيف عبدالرحمن بن أبي الزناد، ثم قال:

«عبد الوهاب بن موسى هذا متروك، وأحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى مجهولان، ومحمد بن الحسن بن زياد هذا هو أبو بكر النقاش المقرىء؛ في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة».

وقال الذهبي في «المغني في الضعفاء» (٢ / ٤١٣) في ترجمة عبدالوهاب بن موسى:

«عن عبدالرحمٰن بن أبي الزناد، نكرة، والخبر: «أحيى الله لي أمي، فآمنت بي»، والسند ظلمة».

وقال في ترجمته في «الميزان» (٢ / ٦٨٤) \_ وأورد الحديث \_:

«لا يُدرى مَن ذا الحيوان الكذاب؛ فإن هٰذا الحديث كذب مخالف لما صحّ أنه عليه السلام استأذن ربه في الاستغفار فلم يأذن له».

وتعقُّبه الحافظ في واللسان، (٤ / ٩١) فقال:

«تكلُّم الذهبي في هٰذا الموضوع بالظُّنَّ، فسكت عن المتُّهم بهٰذا الحديث، وجزم بجرح القوى».

وقال: «عبد الوهاب بن موسى ليس به بأس».

وذكر أن محمد بن يحيى معروف، له ترجمة جيّدة في «تاريخ مصر» لابن يونس، والذي رماه الدارقطني هو أبو غزيّة محمد بن يحيى الزهري، وأما أحمد بن يحيى ؛ فلم يظهر من سند النقاش ما يتميّز به .

ونقل في «اللسان» (٤ / ٣٠٥) عن ابن عساكر أنه قال فيه:

«هذا حديث منكر من حديث عبد الوهاب بن موسى الزهري المدني عن مالك، والكعبي مجهول، والحلبي صاحب غرائب، ولا يعرف لأبي الزناد رواية عن هشام، وهشام لم يدرك عائشة، فلعله سقط من كتابي: عن أبيه».

وتعقبه الحافظ، فقال:

وهٰذا الحديث ضعيف باتَّفاق المحدِّثين؛ كما اعترف به السيوطي. وقال ابن كثير:

«إنه منكرٌ جدّاً، ورواته مجهولون»(١).

فقول الشيخ ابن حجر المكي في «شرح الهمزية»: «هو حديث صحيح، صحّحه غير واحد من الحفّاظ»؛ مردود عليه، بل كذبٌ صريحٌ، وعيبٌ قبيحٌ / مسقطَ للعدالة، وموهنٌ للرواية؛ لأن السيوطي ـ مع جلالته، [٩٦] وكمال إحاطته ومبالغته ـ في رسائل متعددة من تصنيفاته ذكر الاتفاق على ضعف هذا الحديث، فلو كان له طريق واحد صحيح ؛ لذكره في معرض

هوالم ينبُّه على عمر بن الربيع ولا على محمد بن يحيى - وهو أبو غزية - وهما أولى أن يُلْصَق بهما هٰذا الحديث من الكعبي وغيره».

وقال الذهبي في وأحاديث مختارة من موضوعات الجورقاني وابن الجوزي، (رقم

«وبسندٍ وضع على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . . (وساقه)».

وانظر: «اللاليء المصنوعة» (١ / ٢٦٦)، و «تنزيه الشريعة، (١ / ٣٣٢)، و «المقاصد الحسنة» (٢٥)، و «مختصر المقاصد» (٥١)، و «التمييز» (١١)، و «كشف الخفاء» (١ / ٦١)، و «تذكرة الموضوعات» (٨٧)، و «الغماز على اللماز» (٢٨).

(١) وقال أيضاً في وتفسير القرآن العظيم» (١ / ١٦٧):

ووالحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة، ولا غيرها، وإسناده ضعيف، والله أعلم».

وذكر في «تفسيره» (٢ / ٤٠٨) أيضاً أن السهيلي نقله في «الروض» (١ / ١٩٤)، وقال:

وبسند فيه جماعة مجهولون،

ومن المعلوم أن بعده لم يحدث غير واحد من المحدثين الذين يصحُّ كونهم من المصحِّحين، ومن ادَّعى؛ فعليه البيان في معرض الميدان.

هٰذا؛ وقد قال الحافظ ابن دِحْيّة \_ كما نقله العماد ابن كثير(١) عنه \_:

«إِن هٰذَا الحديث موضوع، يردُّهُ القرآنُ والإِجماع (٢)؛ قالَ الله تعالى: ﴿ وَلاَ الَّذِينَ يَموتُونَ وهُمْ كُفًارُ ﴾ (١٣ انتهى .

والمعنى: أنه ثبت كفرهما بما سبق من دلالة الآية السابقة المنضمة إلى رواية السنة المتقوِّية بإجماع الأمة، مع قوله تعالى: ﴿ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ (١٠) أي: ليست التوبة صحيحة ممن مات وهو كافر؛ لأن المعتبر هو الإيمان الغيبي؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُم إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بِأَسْنا ﴾ (٥).

والحاصل أنه لم يثبت إحياؤهما وإيمانُهما، والدليل على انتفائهما عدم استشهارهما عند الصحابة، لا سيَّما والواقعة في حجة الوداع، والخلق الكثير في خدمته بلا نزاع، مع منافاته للقواعد الشرعية من عدم قبول الإيمان بعد مشاهدة الأحوال الغيبية بالإجماع(١).

 <sup>(</sup>١) في «تفسيره» (٢ / ٤٠٨)، وكذا نقله عنه القرطبي في «تذكرته» (ص ٢٤)،
 وتعقّبه بكلام لا يجدي!! كما فصّلناه في تحقيقنا له، يسّر الله إتمامه ونشره.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إجماع»!!

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٨.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٨.

<sup>(</sup>٥) غافر: ٨٥.

<sup>(</sup>٦) انظر ما قدَّمناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في (ص ١٥).

ثم دعوى الخصوصية يحتاج إلى إثبات الأدلَّة القويَّة، فمن ادَّعى هذا الديوان؛ فعليه البيان.

وأما الاستدلال بالقدرة الإلهيَّة وقابلية الخصوصية للحضرة النبويَّة / ؛ [٩٧] فأمر لا يُنْكِره أحدُ من أهل الملَّة الحنيفية، وإنما الكلام في إثبات هذا المرام بالأدلَّة على وجه النظام، لا بالاحتمال الذي لا يصلح للاستدلال، خصوصاً في معارضة نصوص الأقوال.

وأما قول القرطبي: «فليس إحياؤهم يمتنع عقلاً ولا شرعاً»(١)؛ فلا شبهة في إمكانه أصلاً وفرعاً، وإنما الكلام في ثبوته أوَّلاً(١)، ونفيه ثانياً.

وبهذا يندفع ما أورده السهيلي في «الروض الأنف» بسند فيه جماعة مجهولون:

«إن الله أحيى له أباه وأُمَّةُ فآمنا به».

ثم قال بعد إيراده:

«الله قادرٌ على كل شيء، وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء، ونبيُّه صلى الله تعالى عليه وسلم أهلُ أنْ يخصُّه (٢) بما شاء من فضله، وأن

اعلم».

<sup>(</sup>١) والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، (ص ٢٥).

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢ / ٤٠٨) متعقبًا القرطبي في قوله السابق:
 وقلت: وهذا كله متوقّف على صحة الحديث، فإذا صحّ؛ فلا مانع منه، والله

قلت: وأنَّى له أن يصح!! وقد علمتَ أقوال الحفاظ والعلماء فيه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يختص».

يُنْعِمَ بِما شاء من كرامته»(١).

قلتُ: ولو صحَّ هذا الإحياء؛ لأظهره على الأعداء؛ فضلاً عن الأحبَّاء من أكابر الصحابة، ولم يكتفِ بذكره لعائشة من بين أحبابه.

على أن رواية عائشة رضي الله عنها؛ لو صحَّت؛ لانتشر عنها إلى التابعين وغيرهم وشاعت؛ فإنه لو صح إحياء أبويه وإيمانهما؛ لكان من أظهر معجزاته، وأكبر كراماته ﷺ.

فتبيَّنَ من هٰذا أن هٰذا(٢) من موضوعات الرُّفَضة ، وإنما نسبوا الحديث إلى عائشة ؛ تبعيداً عن الظن بوضعهم ، وتأكيداً للقضية في ثقة إثباتهم .

وأغرب القرطبي حيث قال:

«لا تعارض بين حديث الإحياء وحديث النهي عن الاستغفار لهما؛ بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن ذلك كان في حجة الوداع، ولذلك جعله ابن شاهين ناسخاً لما ذكر من الأخبار»(٣). انتهى.

ولا يخفى وجه الغرابة؛ فإن الحديث إذا كان ضعيفاً باتّفاق [٧٩ ب] المحدِّثين / ، وموضوعاً عند المحقِّقين ، ومخالفاً للكتاب عند المفسّرين ؛ كيف يصلح أن يكون معارضاً لحديث مسلم في «الصحيح» ، ومناقضاً لما سبق مما كاد أن يكون متواتراً في التصريح؟! أو كيف يمكن أن يكون ناسخاً ، والنسخ لا يجوز في الأخبار عند علماء الأعلام ، وإنما هو من

 <sup>(</sup>١) والروض الأنف، (١ / ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وفتبيَّن أن هَذَا من هَذَا. . . ١٠

<sup>(</sup>٣) والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة؛ (ص ٢٤).

مختصات الإنشاء والأحكام؟! وإلاً؛ فيلزم الخُلْفُ في أخباره، ويتوجه البّداء في آثارِه، وهو متعال عن ذٰلك علوًا كبيراً.

\_ ومنها قول السيوطي: «إنهما ماتا قبل البعثة، وإنهما كانا من أصحاب الفترة»(١).

وهذا كما لا يخفى معارضةً لما ثبت في الكتاب والسنة، ومناقضةً لما صُرِّح بإشراكهما فيما سبق من صاحب النبوَّة، فما ذكره من تطويل البحث وتكثير الأدلَّة غير مفيد له في هذه القضية، مع ظهور التناقض في كلامه لتحصيل مرامه؛ فإنهما لوكانا من أهل الفترة؛ لما احتاج إلى الإحياء والإيمان بالنبوة؛ بناءً على أنهما من أهل النجاة في الفطرة.

ثم هذه المسألة فيها خلاف المعتزلة وأكثر أهل السنة، حتى قال بعض المحقِّقين: لا يوجد صاحب الفترة إلا مَن ولد في مفازةٍ خالية عن سماع بعثة صاحب النبوَّة بالكلية. على خلافٍ في أنه هل هو مكلَّف بالعقل توحيد الرب، وشكر نعمته، ووجوب النظر في صنعته، أم لا؟

ومما يتفرع عليه ما ذكره البغوي في «التهذيب»:

«أما مَن لم تبلغه الدعوة؛ فلا يجوز قتله قبل أن يُدعى إلى الإسلام، فإنْ قُتِلَ قبل أن يُدعى إلى الإسلام، وجَبَ في قتله الدَّية والكفارة، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجب الضمان بقتله».

<sup>(</sup>١) ذكر السيوطي لهذا في جُلِّ رسائله التي أفردها في لهذا الموضوع.

انـظر ـ على سبيل المثال ـ: «مسالك الحنفا» (١١)، و«الدرج المنيفة» (٨٨)، و«المقاصد السندسية» (١١٧ ـ ١١٨)، و«التعظيم والمنة» (١٦٧)، و«النُّبُل الجليَّة» (٢٢٥).

«مَن لم تبلغه الدعوة يُضْمَن بالدِّية والكفارة، لا بالقصاص على الصحيح؛ لأنه ليس مسلماً على التحقيق، وإنما هو في معنى المسلم. قال ابن الرفعة في «الكفاية»: لأنه مولود على الفترة، ولم يظهر منه عنادٌ»(١) انتهى.

ولا يخفى ما فيه من الدلالة على أن أهل الفترة هو الذي يكون على أصل الفطرة من التوحيد، ولم يظهر منه من الكفر ما ينافي التفريد؛ كما يدل عليه قوله سبحانه:

﴿ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيها لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ (١).

وكما ورد في حديث:

«كــل مولــود يولــد على الفــطرة، فأبــواه يهـودانـه وينصّرانـه ويُمَجِّسانه»(٣)... الحديث.

وفيه دليلٌ على أنَّ كلُّ مولودٍ في حال عقلهِ وكمال ِ حاله؛ إذا خُلِّيَ

<sup>(</sup>١) ذكر هذه النقول: السيوطي في «مسالك الحنفا» (٣٠).

<sup>(</sup>٢) الروم: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، (باب: إذا أسلم الصّبي فمات، هل يُصلَّى عليه؟ وهل يُعرض على الصبيِّ الإسلام؟) (٣ / ٢١٩) (رقم ١٣٥٨ و ١٣٥٩)، و (باب: ما قيل في أولاد المشركين) (٣ / ٢٤٥ - ٢٤٦) (رقم ١٣٨٥)، وكتاب التفسير، (باب: ﴿لاَ تَبْدِيلَ لِخَلِّقِ اللهِ ﴾) (٨ / ٢١٥) (رقم ٤٧٧٥)، وكتاب القدر، (باب: الله أعلم بما كانوا عاملين) (١١ / ٤٩٣) (رقم ٢٥٩٩)، ومسلم، كتاب القدر، (باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة) (٤ / ٢٠٤٧) (رقم ٢٥٩٨).

هو من طبعه؛ اختار التوحيد لله في الذات، والتَّفريد له في الصفات؛ كما يدلُّ عليه قصة الميثاق(١) الذي وقع عليه الاتفاق؛ على ما هو مقرر في محله الأليق.

ولهذا قال الإمام فخر الدين:

«مَن مات مشركاً؛ فهو في النار، وإن مات قبل البعثة؛ لأن المشركين كانوا قد غيَّروا الحنيفية دين إبراهيم، واستبدلوا بها الشرك، وارتكبوه، وليس معهم حجة، ولم يزل معلوماً من دين الرسل كلهم من أوَّلهم إلى آخرهم قبح الشرك، والوعيد عليه في النار، وأخبار عقوبات الله لأهله متدوَّالة بين الأمم قرناً بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت وحين، ولو لم يكن إلا ما فطر الله عبادَه عليه (٢) من توحيد (٢) ربوبية، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أنْ يكون معه / إله آخر، وإنْ كان سبحانه لا [٩٨ ب] يعذّب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في يعذّب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشركُ مستحقً للعذاب في النار؛ لمخالفته دعوى الرسل، وهو مخلّدُ فيها دائماً؛ كخلود أهل الجنة في الجنة » انتهى.

 <sup>(</sup>١) يشير المصنَّف إلى ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَليكُمْ
 ومِيشَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بهِ إِذْ قُلْتُم سَمِعْنا وإطَّعْنا واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عليمُ بذاتِ الصَّدورِ﴾
 [المائدة: ٧].

وانظر: «تفسير ابن كثير» (٢ / ٣٢)، و «السنة» لابن أبي عاصم (رقم ١٩٦ ـ ٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وعليه عبادة عليه . . . ١! ١

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «التوحيد»!!

ولا يخفى أنَّ ما وردَ عنه عَنْ في حق بعض أرباب الفترة من التَّعذيب(١) يدلُّ دِلالة صريحة للرَّدُ على ما عليه بعض الشافعيَّة من أنَّ أهل الفترة لا يُعَذَّبون مطلقاً؛ قال:

وأصله أنه عندهم محجوحٌ عليه بعقله ، وعندنا هو غير محجوج عليه قبل بلوغ الدعوة إليه .

ومنها قول السيوطي :

«إنه ورد في أهل الفترة أحاديث أنهم يُمْتَحَنون يوم القيامة بأن تُرفعَ لهُم نارٌ، فيقال لهُم: ادخُلوها، [فيدخُلَها] (٢) مَن كان في علم الله سعيداً لو أدرك العمل، ويمتنع من دخولها مَن كان في علم الله شقيًا لو أدرك العمل، فيقول تبارك وتعالى: إياي عصيتُم، فكيف برسلي بالغيب (٢)».

<sup>(</sup>١) انظر ما قدمناه عن أهل الفترة في (ص ١٣ - ١٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) اخرج الطبراني في «الكبير» (١ / ٢٨٧) (رقم ٤١٨)، وأحمد في «المسند» (٤ / ٢٤)، وابن حبان في «الصحيح» (رقم ١٨٢٧ ـ موارد الظمآن)، والضياء في «المختارة» (١ / ٣٦٤)، والبزار في «مسنده» (٣ / ٣٣) (رقم ٢١٧٤ ـ كشف الأستار)، والبيهقي في «الاعتقاد» (٩٢)؛ بسند صحيح عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع قال: قال النبي ﷺ:

<sup>«</sup>أربعة يوم القيامة يدلُون بحجَّة: رجل أصمَّ لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفترة: قاما الأصم؛ فيقول: يا رب! جاء الإسلام، وما أسمع شيئاً. وأما الاحمق؛ فيقول: جاء الإسلام والصَّبيان يقذفونني بالبعر. وأما الهرم؛ فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات على الفترة؛ فيقول: يا رب! ما أتاني رسولك. فيأخذ مواثبقهم ليطبعنه، فيرسل إليهم رسولاً أنَّ ادخلوا النار».

قال: وفوالذي نفسي بيده؛ لو دخلوها؛ لكانت عليهم برداً وسلاماً».

وأخرجه أحمد في والمسند، (٤ / ٢٤)، والبزار في والمسند، (٣ / ٣٣ - ٣٤) (رقم ٢١٧٥)، وابن أبي عاصم في والسنة، (١ / ١٧٦) (رقم ٤٠٤)، وابن جرير في والتفسير، (١٥ / ٤٥)؛ من طرق عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعاً به؛ إلا أنه قال في آخره: وفمن دخلها؛ كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها؛ يسحب إليها».

وإسناده صحيح، وكذا قال البيهقي في «الاعتقاد» (٩٢).

ورواه معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفاً عليه.

وهذا لا يضرُّ الحديث؛ فإنه إنَّ سُلِك طريق ترجيح الزائد لزيادته فواضح، وإنَّ سُلِك طريق المعارضة؛ فغايتها تحقق الوقف، ومثل هذا لا يقدم عليه بالرأي، إذ لا مجال له، فيقبل بأن هذا توقيفٌ لا عن رأي. قاله العلامة ابن القيم في «طريق الهجرتين» (٦٥٦). وقال أيضاً:

«وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث الأسود بن سريع، وصحَّحه عبدالحق والبيهقي، ومن حديث أبي هريرة، وأنس، ومعاذ، وأبي سعيد».

وقال أيضاً بعد أن سردها:

«فهذه الأحاديث يشدُّ بعضها بعضاً، وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف وأهل السنة، ونقله عنهم الأشعري رحمه الله في «المقالات» [ص ٢٩٧] وغيرها».

قلت: وهذا ما صحّحه الإمام البيهقي في «الاعتقاد» (٩٢)، وابن تيمية، وابن لقيم، وابن حزم، وجماعة.

انظر: «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» (١ / ٣١٣)، و «فتاوى ابن رشد» (٣ / ٢٥٢)، و «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (٤ / ٧٤)، و «إكمال إكمال المعلم» (٧ / ٧٠ و ٩ ٩ - ٩٢)، و «تعظيم المنّة» (١٦٧)، و «تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» (٥ - بتحقيقنا)، و «المسامرة» (٢٧٤ - ٢٧٥ مع نتائج المذاكرة)، و «أضواء البيان» (٣ / ٤٨٣).

## ولا يخفى أنَّ هٰذا على تقدير صحَّته ١١٠ وقوَّته لمعارضة مخالفته،

= بقي أن أقول: إن الحديث الذي أورده المصنف هو لفظ حديث أبي سعيد الخدري.

أخرجه البغوي في وحديث ابن الجعد» (ورقة ؟ ٩ / ٢)، والديلمي في والفردوس» (١ / ١ / ١٧١)، والبزار في والمسند» (٣ / ٣٤) (رقم ٢١٧٦ - كشف الأستار)؛ من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد.

قال البزار:

«لا نعلمه يُروى عن أبي سعيد إلا من حديث فضيل».

وفيه عطيَّة، وهو ضعيف؛ كما في والمجمع، (٧ / ٢١٦).

وأخرجه البزار في «المسند» (٣ / ٣٤ - ٣٥) (رقم ٢١٧٧ ـ كشف الأستار)، والبيهقي في «الاعتقاد» (٩٢)، وأبو يعلى.

وفيه ليث بن أبي سُلَيم، وهو مدلس، ويقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح؛ كذا في والمجمع» (٧ / ٢١٩)!

قلت: وليث صدوق اختلط أخيراً، ولم يتميَّز حديثُه، فتُرك.

وأما حديث معاذ؛ فأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠ / ٨٣ ـ ٨٤) (رقم ١٥٨) و «الأوسط».

وفيه عمرو بن واقد، وهو متروك عند البخاري وغيره، ورمي بالكذب، ومحمد بن المبارك الصوري كان يتبع السلطان، وكان صدوقاً، وبقيَّة رجال «الكبير» رجال الصحيح. قاله الهيثمي في «المجمع» (٧ / ٢٢٠).

(١) وهو صحيح.

صحّحه عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة» (٣١٧)، فقال بعد أن أورد حديث الأسود ابن سريع:

ه هٰذا الحديث صحيح فيما أعلم، والآخرة ليست دار تكليف ولا عمل، ولكن الله يختصُّ مَن شاء بما شاء، ويكلِّف مَن شاء بما شاء، وحيث شاء، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون». وإنما يكون فيمَن مات من أهل الفترة ولم يُعْلَم حاله من إحداثِ الشرك أو التوحيد على الفطرة، وأما مَن ثبت كفرُهُ بالكتاب والسنَّة واتَّفاق الأئمة؛ فلا وجه لإدخاله في أصحاب الامتحان للطاعة؛ كورقة بن نوفل(١)، وقُس بن ساعدة(١)، وغيرهما(١) ممن ثبت توحيدهما، ولا نحو صاحب المِحْجَن الم

وصحَّحه أيضاً البيهقي في «الاعتقاد» (٩٢)، وابن القيم في «طريق الهجرتين» (٩٧)، وشيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم ١٤٣٤).

(۱) أخرج الحاكم في «المستدرك» (۲ / ۲۰۹)، والبزار في «المسند» (۳ / ۲۸۱) (رقم ۲۷۵۰ ـ كشف الأستار)، والديلمي في «الفردوس» (٥ / ۱۳) (رقم ۷۲۹۷)؛ من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً:

«لا تسبُّوا ورقة؛ فإني رأيتُ له جنَّة أو جنَّتين».

قال الحاكم:

وصحيح على شرط الشيخين».

ووافقه الذهبي، وهو كما قالاً.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٩ / ٤١٦):

«رجاله رجال الصحيح».

وهو في «السلسلة الصحيحة» (رقم ٤٠٥).

(٢) انظر: «البداية والنهاية» (٢ / ٢٣٠).

(٣) من مثل: زيد بن عمرو بن نفيل.

وانـظر: «البداية والنهاية» (٢ / ٢٣٧). و «فتح الباري» (٧ / ١٤٢)، و «مجمع الزوائد» (٩ / ٤١٦)، وما ورد عنه في (ص ١٣٤ ـ ١٣٥).

(٤) يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في «الصحيح»، كتاب الكسوف، (باب: ما عرض على النبي على صلاة الكسوف من أمر الجنّة والنار) (٢ / ٦٢٣ - ٦٢٣) (رقم ١٠) بعد (٤٠٤) في حديث طويل، وقيه:

«وحتى رأيتُ فيها \_ أي: النار \_ صاحبَ المِحْجَن يجرُّ قُصْبَهُ في النار، كان يسرق =

وغيره(١) ممَّن ثبت شركهما .

المعنى المعنى الما المعنى الما المعنى المعن

ووجه الغرابة أن هذه القضية بالطريقة الظنيَّة في أهل الفترة الحقيقية المبهميَّة لا تفيد في المسألة العينيَّة.

وكذا؛ من العجيب ما نُسب إلى العسقلاني في قوله:

الحاج بمِحْجَنَهِ، فإنْ فُطِنَ له؛ قال: إنَّما تعلَّق بمِحْجَني، وإن غُفِل عنه؛ ذهب به».
 و (المِحْجَن): عصا معقوفة الطَّرف.

(١) ومن مثل: عمرو بن عامر الخزاعي، رآه النبي ﷺ يجرُّ قُصْبَه \_ أي: أمعاءه \_ في النار؛ كما ثبت في وصحيح البخاري، (٦ / ٥٤٧)، و وصحيح مسلم، (٤ / ٢١٩٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) قلت: عبارة الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٤ / ١١٨) بعد أن قرر أن أبا
 طالب مات على ملة أبيه عبدالمطلب؛ قال:

«ونحن نرجوا أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها \_ أي: الجنة \_ طائعاً ، فينجو، لكن ورد في أبي طالب ما يدفع ذلك ، وهو ما تقدَّم من آية براءة ، وما ورد في «الصحيح» عن العباس . . . » .

وساق حديثاً أوردناه في (ص ٢٦)، ثم قال:

وفهذا شأن من مات على الكفر، فلو كان مات على التوحيد؛ لنجا من النار أصلاً، والأحاديث الصحيحة، والأخبار المتكاثرة طافحة بذلك».

وانظر ما قدمناه عن أبي طالب في المقدمة (ص ١٩).

«ونحن نرجو أن يدخل عبد المطّلب وآل بيته في جملة من يدخل طائعاً، فينجو؛ إلا أبا طالب؛ فإنه أدرك البعثة، ولم يؤمن، وثبت في «الصحيح» أنه في ضحضاح من نار»(١) انتهى.

ولا يخفى أن إدخال عبد المطلب في القصّة خارجٌ عن الصحّة؛ لما ورد في «صحيح» البخاري ومسلم وغيرهما:

وأنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على أبي طالب عند موته، وعنده أبو جهل، وابن أبي أُمَيَّة (٢)؛ قائلين: أترغبُ عن ملَّة عبد المطَّلب؟! [فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه، ويُعيدانِه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلَّمَهُم: ] (٢) أنا على ملَّة عبدالمطَّلب. وأبى أن يقول: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فنزل: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولٰكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١).

[فهذا يقتضي أنَّ عبد المطَّلب مات على الشرك بلا شك]١٠٠.

ومما يقوِّيه ويؤكِّده ما في «مسند البزُّار» و «كتاب النسائي» من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما:

«أنُّ رسول الله عنها وقد عزَّت قوماً من

<sup>(</sup>١) تقدمت عبارة الحافظ ابن حجر بنصها وحروفها في الهامش السابق، فانظره.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وأبو جهل، وابن أبي، وأميَّةً ١ إ وهو خطأ، والتصويب من مصادر

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدركته من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٥٦، وسبق تخريج الحديث في (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

الأنصار عن ميتهم: «لعَلَّكِ [بلغتِ](١) معهم الكُدّى؟!». فقال: (لوكُنْتِ بلغتِ معهم الكُدّى؟!». فقال: (لوكُنْتِ بلغتِ معهم الكُدّى(٢) ما رأيتِ الجنَّة حتى يراها جَدُّ أبيك)»(٣).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدركته من مصادر التخريج.

. (٢) الكِدى: هي المقابر، وسميت بذلك لأنها تكون في الأراضي الصلبة. انظر: «لسان العرب» (١٥ / ٢١٧).

(٣) أخرجه النسائي في «المجتبى»، كتاب الجنائز، (باب: النعي) (٤ / ٢٧ - ٢٨) (رقم ١٨٨٠)، وأبو داود، كتاب الجنائز، (باب: في التعزية) (٣ / ١٩٢) (رقم ٣١٣٣)، وأحمد في «المسند» (٢ / ١٦٨ - ١٦٩)، والحاكم في «المستدرك» (١ / ٣٧٣)، والبيهةي في «السنن الكبرى» (٤ / ٧٧ - ٧٧)، و «دلائل النبوة» (١ / ١٩٢)، وابن عبدالحكم في «فتوح مصر» (٢٥٩)، وابن الجوزي في «الواهيات» (١٥٠٨ و١٥٠٩)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١ / ٢٠٤)؛ من طريق ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبدالرحمٰن الحبلي عن عبدالله بن عمرو بن العاص به.

وإسناده ضعيف؛ فيه ربيعة بن سيف المعافري؛ قال البخاري وابن يونس: «عنده مناكير».

وقال الدارقطني : «صالح».

وقال النسائي: وليس به بأسه.

وضعفه الحافظ عبد الحق الأزدي عندما روى له هذا الحديث، فقال: ههو ضعيف الحديث، عنده مناكيره.

وقال ابن حبان: ولا يُتابع ربيعة على هذا، في حديثه مناكيره.

فأما النسائي في كتاب «التمييز»؛ فأورد له هذا، وقال: «ليس به بأس».

كذا قال الذهبي في «الميزان» (٢ / ٤٣ - ٤٤).

وقال في والمهذب، (٣ / ٤٨٤):

«قلت: هذا منكر، تفرّد به ربيعة، وقد غمزه البخاري وغيره بأنه صاحب مناكير». والحديث ضعّفه النووي في «المجموع» (٥ / ٢٢٤)، والمنذري في «مختصر سنن

وقد أخرجه / أبو داود أيضاً؛ إلا أنه لم يذكر فيه: «حتى يراها جدُّ [٩٩٠] أبيك».

وفي هذا تهديد شديدٌ ووعيد أكبر على مرتكب المعصية، ولو كان صاحبها من أعلى أهل بيت النبوّة.

وأما ما ورد من قوله:

أنا ابنُ عبدِ المُطّلِب،(١)

«أنَّا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ

= أبي داود» (٤ / ٢٨٩)، فقال:

«وربيعة هذا الذي هو في إسناد الحديث هو ربيعة بن سيف المعافري، من تابعي اهل مصر، فيه مقال».

إلا أنه قال في «الترغيب والترهيب» (٤ / ٣٥٩):

«وربيعة هذا من تابعي أهل مصر، فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد»! والصواب أنه يقدح؛ كما قدمنا من كلام الأثمة في تضعيفه، وأنه عنده مناكير، وبه ضعّفه ابن الجوزي.

(۱) أخرج البخاري في وصحيحه، كتاب الجهاد، (باب: من قاد دابّة غيره في الحرب) (۲ / ۲۹) (رقم ۲۸٦٤)، و (باب: بغلة النبي ﷺ البيضاء) (۲ / ۷۰) (رقم ۲۸۷٤)، و (باب: مَن صفّ أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابّته فاستنصر) (۲ / ۱۰۵) (رقم ۲۹۳۰)، و (باب: من قال: خذها وأنا ابن فلان) (۲ / ۱۹۲) (رقم ۲۵۲۲)، وكتاب التفسير، (باب: قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنين إِذَ أَعْجَبَتْكُم كثرَتُكُم﴾ (۸ / ۲۷ - ۲۸) (رقم ۲۳۱٤) و ۲۳۱٤ و ۲۳۱٤)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، (باب: في غزوة حنين) (۳ / ۲۰ ديد) (رقم ۱۱۶۰) (رقم ۲۷۲۲)؛ من حديث البراء بن عازب؛ قال:

أُمَّا أَنَا؛ فأشهد على النبي ﷺ أنه لم يُولُ، ولَكن عَجِلَ سَرعانُ القومِ، فرشقتهم هوازن، وأبو سفيان بن الحارث آخذٌ برأس بغلته البيضاء يقول:

أنا النَّبِيُّ لا كَذِبُ أنا ابنُ عبدِ المُطّلِب

فَمَحْمُولٌ على أنه ليس من باب الافتخار في الانتساب بالآباء الكفّار، بل لإظهار الجلادة والشجاعة والاشتهار؛ كما بينته في «شرح الشمائل» للترمذي(١).

وأما ما حكاه ابن سيّد الناس (٢): أنّ الله أحياه بعد بعثة النبي على حتى آمن به ثم مات. فهو مردود؛ لأنه لا دليل عليه من حديثٍ ضعيفٍ ولا غيره، وإنما حَكَوْه عن بعض الشيعة، وخلافُهم غير معتبر عند أهل السنة.

وكذا قول القرطبي (٣) \_ على [ما] (١) ذكره العماد (٩) ابن كثير عنه في «تفسيره» (١) \_: إن الله أحيى أبا طالب حتى آمن. باطلٌ موضوعٌ (٢) بإجماع أهل الحديث، ومخالفٌ لمذهب الحق.

«فلما تقارب من أبي طالب الموت؛ نظر العباس إليه يحرَّك شفتيه، فأصغى إليه بأذنه، فقال: يا ابن أخي! والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرتَه بقولها! فقال رسول الله ﷺ: «لم أسمع». كذا في رواية ابن إسحاق أنه أسلم عند الموت. وقد رُوِيَ أنَّ عبدالله بن عبدالمطلب وآمنة بنت وهب أبوي النبي ﷺ أسلما أيضاً! وأن الله أحياهما له، فآمنًا به! وروى ذلك أيضاً في حق جده عبدالمطلب، وهي روايات لا مُعَوِّل عليها».

وانـظر ما بيُّنـّاه عن إســلام أبي طالب، وإحياء أبــوي النبي ﷺ وإيمانهما به في المقدمة، وأنه لم يصحُّ شيءٌ من ذلك ألبتة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» (٢ / ٣٨ - ٤٠) للمصنّف.

<sup>(</sup>٢) قال في «عيون الأثر» (١ / ١٦٣):

<sup>(</sup>٣) في «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة» (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وابن العمادة!!

<sup>(</sup>F) (Y \ A.3).

<sup>(</sup>٧) انظر الأحاديث الواردة في إسلامه في (ص ١٩ وما بعدها).

على أنه سبق أنه لا ينفع الإيمان بعد العيان، بل أقول: لا يُتَصَوَّر هٰذا البيان؛ إذ قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وإِنَّهُم لَكاذِبونَ ﴾(١)، ولا خُلف في إخباره سبحانه.

\_ ومنها قول السيوطي :

«إن ابن جرير ذكر في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ ١٠٠ } قال: مِن رِضَى محمدٍ الله عنهما في الله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (١٠٠ ] قال لا يدخل أحدُ من أهل بيتِه النار» (١٠٠ ].

وفيه أن هذا قول صحابيً من قِبَل رأيه، وعلى تسليم صحته (١) ودلالته؛ فأهل بيته لا يتناول أقاربه المتقدمين من الكفار بالإجماع.

نعم؛ يفيد أن من كان نسبه ثابتاً إلى صاحب النبوّة يُرجى له حسن الخاتمة، وحصول الشفاعة، أو توفيق التوبة عن المعصية، إذا كان من أهل الملّة؛ لما أخرجه أبو سعيد في «شرف النبوة»، والملا في «السيرة»؛ عن عمران بن حصين؛ قال: قال رسول الله ﷺ:

«سألتُ ربِّي أن لا يُدْخِلَ النَّارَ أحداً من أهل بيتي، فأعطاني

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الضحى: ٥.

<sup>(</sup>٣) اخرجه ابن جرير في «التفسير» (٣٠ / ٢٣٢)، وفيه الحكم بن ظُهير الفَزاري الكوفي؛ قال ابن معين: «ليس بثقة». وقال مرة: «ليس بشيء». وقال البخاري: «منكر الحديث». وقال مرة: «تركوه».

كذا في والميزان، (١ / ٧١٥).

<sup>(1)</sup> وكيف يصح؟! وفيه الحكم، وتقدم حاله!!

على أنه يمكن أن يقال: المراد بالنَّفي دخول الآباء، فيكون بشارةً إلى موت أهل البيت على الإسلام، ودخولهم دار السلام، ولو كان بعد مضي الأيام.

وأما ما أخرج تَمَّام الرَّازي في «فوائده» بسندٍ ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة؛ شفعت لأبي، وأمي، وعمي أبي طالب، وأخ لي كان في الجاهليَّة «(١)؛ أي:

(١) أخرجه ابن بشران في «الأمالي» (٥٦ / ١)؛ قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن عبدالله بن زياد القطان: ثنا محمد بن يونس: ثنا أبو علي الحنفي: ثنا إسرائيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي رجال عن عمران بن حصين مرفوعاً.

و هذا حديث موضوع ؛ محمد بن يونس - وهو الكديمي - وضًاع مشهور، وأبو حمزة الثمالي ؛ اسمه : ثابت بن أبي صفية ؛ ليس بثقة .

وقد أورده السيوطي في «الجامع الكبير» (١٢ / ٩٥) (رقم ٣٤١٤٩ ـ مع ترتيبه: كنز العمال)، وفي «الجامع الصغير» (رقم ٣٢٢٣ ـ ضعيفه)!! ولم يتكلم عليه المناوي في «فيض القدير» (٤ / ٧٧) بشيء؛ إلا أنه قال:

«واخرجه أبو سعيد في «شرف النبوة»، وابن سعد، والملا في «سيرته»، وهو عند الديلمي وولده بلا سند».

قلت: هو في «الفردوس» (۲ / ۳۱۰) (رقم ۳٤٠٣).

وذكره شيخنا في «السلسلة الضعيفة» (رقم ٣٢٢) و «ضعيف الجامع الصغير» (رقم ٣٢٢٣)، وقال: «موضوع».

(٢) أخرجه تمام في وفوائده.

وفي سنده الوليد بن سلمة؛ قال تمام: ومنكره.

وتعقبه ابن عراق في وتنزيه الشريعة، (١ / ٣٢٢)، فقال:

بالرضاعة؛ كما في رواية؛ فهو حجّة لنا لا علينا؛ لإدراجه أبويه مع عمّه أبي طالب المُجْمَع على كفره، فالحديث؛ إنْ ثبت؛ فهو محمولُ على ما ورد في «الصحيح» من تخفيف العذاب عنهم بشفاعته على (١)، والله سبحانه أعلم.

ثم أغرب السيوطي في قوله:

«ومما يرشح ما نحن فيه ما أخرجه ابن أبي الدُّنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً؛ قال: سألتُ ربي أبناءَ العشرين من أُمَّتي، فوهَبَهُم لي ١٠٠٠٠.

ثم قال:

وقلت: بل كذاب؛ كما قال غير واحد من الحفاظ، وأظن هذا من أباطيله، مع أنه لو ثبت؛ حمل على الشفاعة في تخفيف العذاب؛ كما صح في أبي طالب، والله أعلم».
(١) تقدم نصه وتخريجه في (ص ٢٦).

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا؛ كما في والجامع الكبيرة (١١ / ٤٢٧) (رقم ٣٢٠٠٧)
 و (١٤ / ٤٠٠) (رقم ٣٩٠٩٥ ـ مع ترتيبه: الكنز)، و والجامع الصغيرة (٤ / ٧٥) (رقم ٤٥٩٤ ـ مع شرحه: الفيض)، وهو ضعيف؛ كما في وضعيف الجامع الصغيرة (رقم ٣٢٢٠).

ثم وقفتُ على سنده، إذ أورده السيوطي في «الحاوي» (٢ / ٤١١)؛ قال: أخرجه ابن أبي الدنيا؛ قال: ثنا القاسم بن هاشم السمسار: ثنا مقاتل بن سليمان الرملي - كذا، وهو تصحيف، والصواب: البلخي - عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.

ولهذا إسناد واه؛ مقاتل بن سليمان كذاب، وأبو معشر ـ واسمه نجيح ـ ضعيف.

وبيُّض له المناوي في والفيض، وقال في والتيسير، :

هرواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف».

قلت: إن كان مقاتل بن سليمان هو البلخي المعروف؛ فالحديث موضوع، وإلا فضعيف. والله أعلم. «ومما ينضم إلى ذلك، وإنْ لم يكن صريحاً في الحق ما أخرجه الدَّيلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: (أول من أشفع يوم القيامة الدَّيلمي، ثم الأقرب فالأقرب)(١) / . . . الحديث».

فذِكْرُ هٰذا وأمثاله مما لا يناسب حاله، إذ الكلام ليس في أهل بيته من أهل الإسلام.

وكذا قال النووي في «شرح مسلم» عند حديث: «إن أبي وأباك في النّار»(٢)، فيه:

«وإن من مات كافراً؛ [فهو] في النار، لا تنفعُه قرابة الأقربين»".

(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲ / ۲۱)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲ / ۲۹ / ۱)، والمخلص في «الفوائد المنتقاة» (٦ / ٦٩ / ۱)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٦ / ۲۷۱)، والديلمي في «مسند الفردوس» (١ / ۲۳) (رقم ۲۹)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣ / ٢٥٠)؛ من طريق حفص بن أبي داود عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر به.

وقال ابن عدي: «هُذا الحديث عن الليث لا يرويه عنه غير حفص».

وقال في حفص: ومنكر الحديث.

وكذا قال البخاري. وقال ابن الجوزي:

«قال الدارقطني: تفرَّد به حفص عن ليث. قلت: أما ليث؛ فغاية في الضعف عندهم؛ إلا أن المتُّهم به حفص. قال ابن خراش: متروك، يضع الحديث»:

قلت: فالحديث موضوع، وكذا في «السلسلة الضعيفة» (رقم ٧٣٢)، و «اللآلي، المصنوعة» (٢ / ٤٥٠).

(٢) مضى تخريجه.

(٣) (شرح النووي على صحيح مسلم، (١ / ٧٩).

وتعقُّبه السهيلي بما ظاهره من البطلان البديهي، وهو قوله:

«ليس لنا أن نقول ذلك، فقد قال ﷺ: «لا تؤذُوا الأحياء بسبّ الأموات»(١)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤذُونَ اللهَ ورسولَهُ ﴾(١)، ولعله يصحُّ ما جاء أنه ﷺ سأل الله سبحانه، فأحيى له أبويه، ورسول الله ﷺ فوق هذا، ولا يُعْجِزُ الله سبحانه شيئاً»(١).

ثم أورد(١) قول النووي:

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (٦ / ١٨٠)، والبخاري، كتاب الجنائز، (باب: ما ينهى من سب الأموات) (٣ / ٢٥٨) (رقم ١٣٩٣)، وكتاب الرقاق، (باب: سكرات الموت) (١١ / ٣٦٢) (رقم ٢٥١٦)، والنسائي في «المجتبى» (٤ / ٥٣)، وابن حبان في «الصحيح» (رقم ١٩٨٥ ـ موارد)؛ من حديث عائشة؛ بلفظ:

ولا تسبُّوا الأموات؛ فإنهم قد أفضُوا إلى ما قدَّموا، .

وأخرجه أحمد في دالمسند» (٤ / ٢٥٢)، وابن حبان في دالصحيح» (رقم ١٩٨٧) - موارد)، والترمذي في دالجامع» (٤ / ٣٥٣) (رقم ١٩٨٧)، والطبرائي في دالمعجم الكبير» (٢٠ / ٢٠) (رقم ٩٢٥)؛ من حديث المغيرة بن شعبة؛ بلفظ:

ولا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء.

وهو حديث صحيح.

(٢) الأحزاب: ٥٧.

(٣) والروض الأنف، (١ / ١٩٤).

(٤) صنيع المصنَّف في العبارة السابقة يقتضي أن السهيلي تعقَّب النووي!! وصنيعه في لهذه العبارة يقتضي أن الذي أورد قول النووي هو السهيلي!! وأنَّى يكون ذلك، والسهيلي قد توفي سنة (٨٩ههـ) بينما النووي توفي ليلة الأربعاء، الثلث الأخير من الليل، رابع وعشري رجب سنة ست وسبعين وست مئة؛ كما قال تلميذه ابن العطار في «تحفة الطالبين» =

«إن من مات في (١) الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثبان؛ فهو في النار، وليس هٰذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة؛ لأنه بلغتهم دعوةً إبراهيم وغيره من الرُّسُل»(٢) انتهى.

وهو في غاية من البهاء كشمس الضحى، وبدر الدُّجي، لكن مع هٰذا تعقّبَهُ ٣٠) بما هو كالهباء في الهواء من المناقشة في العبارة على توهّم المناقضة بين كلام النووي ؛ معترضاً عليه بقوله :

«إنَّ مَن بلغته الدعوة لا يكون من أهل الفترة»(١).

ورَفْعُه (٥) سهلٌ ؛ فإنَّ مراد النووي من أهل الفترة : مَن كان قبل بعثة نبيِّنا صلى الله تعالى عليه وسلم، المعبِّر بالجاهلية .

\_ ومنها: قول السيوطي:

«إنهما لم يثبت شرك عنهما، بل كانا على الحنيفية؛ دين جدهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام»(٦).

وسبب هٰذا الوهم تصرُّف غير جيد من المصنِّف في كلام للسيوطي في ومسالك الحنفاء (٢٦)؛ فإنه نقل عن الأبي في وشرح مسلم، وذكر أنه أورد كلاماً للنووي عليه، ثم نقل عن السهيلي، ثم قال السيوطي: «ثم أورد ـ أي الأبِّي ـ قول النووي. . .

<sup>= (</sup>٢ ٤ - بتحقيقنا) نشر دار الهجرة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (على»!

<sup>(</sup>۱) في الاصل. وعلى ه: (۲) وشرح النووي على صحيح مسلم، (۱ / ۷۹).

 <sup>(</sup>٣) أي: تعقب السيوطئ النووي رحمهما الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) ومسالك الحنفاه (٢٦) للسيوطي.

<sup>(</sup>٥) أي: رفع التناقض والتنافي.

<sup>(</sup>٦) دمسالك الحنفاء (٢٨).

قلت: وهذا يعارضه ما صحّ في «صحيح مسلم» عنه عليه الصلاة والسلام؛ كما سبق عليه الكلام(١).

وهذا المسلك ذهبت إليه طائفةً ؛ منهم الإمام فخر الدين / الرازي، [١٠١] فقال في كتابه «أسرار التنزيل» ما نصُّه:

«قيل: إن آزر لم يكن والد إبراهيم عليه السلام، بل كان عمه، واحتجُّوا عليه بوجوه: منها: أن آباء الأنبياء عليهم السلام ما كانوا كفَّاراً، ويدل عليه وجوه: منها: قوله تعالى: ﴿الَّذِي يَراكَ حينَ تَقومُ وتَقَلَّبَكَ في السَّاجِدينَ ﴾ (٢)؛ قيل: معناه: أنه كان ينقل نوره من ساجدٍ إلى ساجدٍ، فيهذا التصدير؛ فالآية دالَّة على أنَّ جميع آباء محمد على كانوا مسلمين، وحينئذ يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام ما كان من الكافرين؛ إنما ذاك عمّه.

أقصى ما في الباب أن يُحْمَلُ قول تعالى: ﴿وَتَقَلَّبُكَ في السَّاجِدِينَ ﴾ (٣) على وجوه أخرى، وإذا وردت الرواية بالكل، ولا منافاة بينهما؛ وجب حمل الآية على الكل، ومتى صحَّ ذلك؛ ثبت أنَّ والد إبراهيم عليه السلام ما كان من عَبدة الأوثان».

ثم قال(1):

«ومما يدلُّ على أن آباء محمَّد ﷺ ما كانوا مشركين قوله ﷺ: «لم

<sup>(</sup>١) تقدم نص الحديث وتخريجه في (ص ٧٧).

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢١٨ - ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ١١٩.

<sup>(</sup>٤) أي: الفخر الرازي فيما نقله عنه السيوطي.

أزل أنقّل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات»(١)، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾(٢)؛ فوجب أن لا يكون من أجداده مشركاً».

قال السيوطي :

«هذا كلام الإمام فخر الدين بحروفه، وناهيك به إمامة وجلالة؛ فإنه إمام أهل السنة في زمانه، والقائم بالردِّ على الفرق(٢) المبتدعة، والنَّاصر لمذاهب الأشاعرة(٤) في عصره، وهو العالم المبعوث على رأس المئة السادسة ليجدِّد لهذه الأمة أمر دينها»(٩) انتهى.

ولا يخفى - مع معارضة كلامه لما سبق من الكتاب، والسنّة، واتّفاق ولا يخفى - مع معارضة كلامه لما سبق من كلام صاحب / النبوّة - أنه قال تعالى في كلامه القديم ما يدلُّ على كفر أبي إبراهيم، والأصل في حمل الكلام على الحقيقة، ولا يُعدَل عنه إلى المجاز؛ إلا حال الضرورة؛ عند دليل صريح، ونقل صحيح، يضطرُّ منه إلى ارتكاب المجاز.

فبمجرَّد قول إخباري تاريخي يهوديِّ أو نصرانيٌّ ؛ كما عبَّر عنه

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في والدرج المنيفة، (٩٥) إلى أبي نُعيم.

ويُفهم من كلام المصنّف الآتي أنه من الأحاديث التي يحتجُّ بها الشيعة، وانفردوا بها!! وسيأتي الكلام عليه في (ص ١٢١).

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فرق)!!

<sup>(£)</sup> انظر عنهم: «منهج الأشاعرة في العقيدة» لسفر الحوالي.

 <sup>(</sup>٥) ما تقدم من كلام الرازي وتعقيب السيوطي عليه موجود بحروفه في ومسالك الحنفا،
 (٨٢ - ٢٨)، ونحوه في والدرج المنيفة، (٩٤)؛ كلاهما للسيوطي.

بدوقيل: إن آزر لم يكن والد إبراهيم عليه السلام بل كان عمه، كيف يُعْدَل عن آياتٍ مصرِّحة فيها إثبات الأبوّة:

منها: قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لَأَبِيهِ آزَرَ ﴾ (١) .

وهو عطف بيان أو بدل بناء على أنه لقبٌ له، أو نعتُ بلسانهم، ونحو ك.

ومنها: قوله تعالى:

﴿ مَا كَانَ للنَّبِيِّ والَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِر وا للمُشْرِكِينَ ولو كانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الجَحِيمِ . ومَا كَانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لأبيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ ﴾ (٢) ، وفي قراءة شاذَّة : ﴿ أَباه ﴾ (٢) .

ومنها قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ﴿ يَا أَبِّتِ ﴾ مكرراً (١).

ومنها قوله تعالى :

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةً حَسَنَةً في إِبْراهِيْمَ والَّذِينَ مَعَهُ إِذِ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ ومِدَا بَيْنَنَا وبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لأبيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لأبيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١١٣ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير أبي السعود» (٤ / ١٠٧)، و «الكشاف» (٢ / ٢١٧).

 <sup>(</sup>٤) يشير المصنف إلى ما ورد في سورة مريم (الآيات: ٤٢ - ٤٥) حيث ورد فيها قول إبراهيم عليه السلام لابيه: ﴿يَا أَبْتِ. . . ﴾؛ مكررة أربع مرات.

وما أُمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (١).

وأقول زيادةً على ذلك، وهو: أنه على حَان مبيّناً للكتاب، ومُمَهّداً الطَّريقَ الصَّواب، فلو كان المراد بأبي إبراهيم عمَّه؛ لبيّنَهُ، ولو في حديثٍ للأصحاب؛ ليحملوا الأب على عمَّه بطريق المَجاز في هذا الباب.

(١٠٢] ثم دعوة أنَّ آباء الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا كُفَّاراً تحتاج / إلى برهانٍ واضح ودليل لائح ، فاستدلاله بقوله تعالى: ﴿وَتَقَلَّبَكَ في السَّاجِدينَ ﴾ (١) بناءً على قيل في غاية مِن السُّقوط؛ كما يُعْلَم من قول سائر المفسِّرين في الآية .

فقد ذكر البيضاوي وغيره في تفاسيرهم أن معنى الآية: وتردُّدك في تصفَّح أحوال المتهجِّدين (٢)؛ كما روي أنه لما نسخ فرض قيام الليل؛ طاف تلك الليلة بيوت أصحابه؛ لينظرَ ما يصنعون؛ حرصاً على كثرة طاعاتهم، فوجدها كبيوتِ الزَّنابير لما سمع لها من دندنتهم بذكر الله تعالى.

ونقل الإمام أبو حيَّان في «البحر» عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَقَلَّبَكَ في السَّاجِـدينَ﴾(١) أنَّ الـرافضـة هم القـائلون: إن آباء النبيِّ ﷺ كانوا

<sup>(1)</sup> Ilaareis: 3.

<sup>(</sup>Y) الشعراء: ٢١٩.

 <sup>(</sup>٣) انـظر في تفسير الآية المـذكـورة: «تفسير الطبري» (١٩ / ١٢٣ - ١٢٥)،
 و «معالم التنزيل» (٤ / ٢٨١)، و «تفسير البيضاوي» (٤ / ١١١)، و «تفسير القرطبي،
 (١٣ / ١٤٤)، و «تفسير ابن كثير» (٣ / ٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٢١٩.

مؤمنين؛ مستدلّين بقوله تعالى: ﴿ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ (١) ، وبقوله عليه الصلاة والسلام: «لم أزل أُنقَل من أصلاب الطاهرين. . . » الحديث (٢) .

## [الرد على ابن حجر المكي]

وأما قول ابن حجر المكي: «فلك ردَّ قول أبي حيَّان بأن مثله إنَّما يُرجَع إليه في علم النحو وما يتعلَّق به»؛ فظاهر البطلان؛ للإجماع على قبول شهادة النحويين وروايتهم عن المحدَّثين إذا لم يكن فيه ضعفٌ في الدين، كيف وله ثلاثةٌ من التفاسير، وله في السير كتابٌ كبير، مع أنَّ الشيعة بأجمعهم مُقِرُّون بأن هٰذا قاعدة مذهبهم؟!

وله أنْ يعارِضها ويقول: وأنت فقية صرف، لم تعرف إلا رؤوس المسائل الفقهيَّة المتعلِّقة بالخصومات العرفيَّة.

وبهٰذا يظهر أيضاً بطلان قول ابن حجر، وأمًّا مَن أخذه كالبيضاوي وغيره؛ فقد تساهل واستروح. انتهى.

فكيف يصحُّ قول الراوي: إنَّ جميع آباء محمد صلى الله تعالى عليه وسلَّم كانوا مسلمين مع حديث مسلم، وإجماع / جمهور[١٠٢] المسلمين؟!

ثم أغرب في قوله:

«وحينئذ يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام ما كان من

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٢١٩.

<sup>(</sup>Y) «البحر المحيط» (Y / V3).

الكافرين، (١) انتهى.

ولا يَخْفَى أنه لم يثبت به الظنُّ؛ فضلًا عن القطع، بل إنما هو في مرتبة الشك أو الوهم.

ثم الاستدلال على أن آباء محمد على ما كانوا مشركين بقوله على ا «ولم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات»(١). . . إلى آخر ما ذكره مردودٌ عليه بما أشرنا إليه ، وبأن المراد بالحديث ما ورد من طرق متعدّدة:

منها: ما أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» عن أنس رضي الله عنه:

«أنَّ النبي عَلَى قال: «ما افترقَ الناسُ فرقتينِ؛ إلا جعلني اللهُ تعالى في خيرِهما، فأخرِجْتُ من بين أبوين، فلم يُصِبْني شيءٌ من عُهْرِ الجاهليَّة، وخرجتُ من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدُنْ آدم عليه السلام حتى انتهيتُ إلى أبي وأُمُّي، فأنا خيرُكم نفساً - أي: روحاً وذاتاً - وخيركُم أباً - أي: نسباً وحسبةً - (٣).

<sup>(</sup>١) ومسالك الحنفاء (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١ / ١٧٤ - ١٧٥) من طريق عبدالله بن محمد بن ربيعة القُدامي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك وعن أبي بكر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن هشام به.

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢ / ٢٥٥):

<sup>«</sup>حديث غريب جدًا من حديث مالك، تفرَّد به القدامي، وهو ضعيف».

قلت: أتى عن مالك بمصائب؛ كما في «الميزان» (٢ / ٤٨٨)، وفصَّل ذُلك ابن =

ومنها: ما أخرجه أبو نُعَيَّم في «دلائل النبوَّة» من طرق عن ابن عباس(١) رضي الله عنهما مرفوعاً:

«لم يلتق أبواي قطُّ على سفاح ، لم يزل الله عزَّ وجلَّ يتقلَّبني من الأصلاب الطَّيِّبة والأرحام الطاهرة؛ صُّافيًا، مهذَّباً، لا يتشعَّبُ شعبتان إلَّا كنتُ في خيرهما»(١٠).

ومنها: ما أورده البيهقيُّ في «سننه»:

«ما ولدني من سفاح الجاهليةِ شيءً، ما ولدني إلا نكاح [كنكاح] الإسلام» (٣٠).

= حبان، فقال في «المجروحين» (٢ / ٣٩):

وكانت تقلب له الأخباره.

وقال أيضاً:

«ولعله أقلب له على مالك أكثر من مئة وخسمين حديثاً».

 (١) كذا في الأصل، والصواب: «من طريق ابن عباس»، إذ لم يورد له أبو نعيم إلا طريقاً واحدة، وللحديث طرق أخرى، ولكن بنحو اللفظ المذكور، وسيأتي الكلام عليها.

(٢) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٤ ـ ط. الهندية)، وإسناده ضعيف جداً.
 وانظر: «إرواء الغليل» (٦ / ٣٣٢).

(٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ١٩٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠ / ٣٩٩) (رقم ١٠٨١)، وابن عساكر؛ كما في «الجامع الكبير» (١١ / ٤٣٠) (رقم ٣٠٠١)، وابن عساكر؛ كما في «الجامع الكبير» (١١ / ٤٣٠) (رقم ٣٠٠١٨ \_ مع ترتيبه: كنز العمال)؛ من طريق محمد بن أبي نُعيم عن هشيم: نا المديني عن أبي الحويرث عن ابن عباس به مرفوعاً.

قال الطبراني عقبه:

«المديني هو عندي فليح بن سليمان».

THE PARTY OF THE

فإن كان هو؛ فهو ثقة ، لكنه كثير الخطإ ، وبقية رجاله ثقات ؛ إلا أن أبا الحويرث - واسمه : عبدالرحمٰن بن معاوية ـ سيى ، الحفظ أيضاً ، ومحمد بن أبي نعيم ؛ صدوق ، لكن طرحه ابن معين ؛ كما في «التقريب» .

قال الهيثمي في «المجمع» (٨ / ٢١٤):

«رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث، ولم أعرف المديني ولا شيخه، وبقية رجاله وتُقوا».

وورد من طرق عن ابن عباس، وبألفاظ مختلفة، وفي أغلبها ضعف:

\_ منها: ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١ / ٣٢) بلفظ:

وخرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح».

قال الذهبي في وتاريخ الإسلام، (١٥ - السيرة النبوية):

«هٰذا حديث ضعيف؛ فيه متروكان: الواقدي، وأبو بكر بن أبي سبرة».

\_ ومنها: ما أخرجه الطبرائي والبزار؛ كما في «المجمع» (٧ / ٨٦)، وأبو نُعيم في «دلائل النبوة» (٣٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١ / ٢٦٧ / ٢)، وابن أبي حاتم؛ كما في «تفسير ابن كثير» (٣ / ٣٦٥)؛ من طريقين عن ابن عباس موقوفاً في تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدينَ﴾؛ قال:

وومن نبي إلى نبي، حتى أخرجت نبيًّا».

وفي الطريق الأولى ضعف، وفي الثانية مَن لم يعرف.

راجع: ١١لإرواء، (٦ / ٣٣٢).

قلت: وللحديث شواهد يصل بها إن شاء الله تعالى إلى درجة الحسن:

\_ منها: حديث علي بن أبي طالب: أخرجه ابن شاذان في «فوائد ابن قانع وغيره» (ورقة ١٦٣ / ١) بسند ضعيف عنه بلفظ:

«ولدت من آدم في نكاح ، لم يصبني عهر الجاهلية».

وأخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (١٣٦)، والسهمي في «تاريخ جرجان» = (٣١٨)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١ / =

= ٢٦٧ / ١ - ٢)، والعدني في «مسنده»؛ كما في «الدر المنثور» (٢ / ٢٩٤)، والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (٨ / ٢١٤)؛ من طريق محمد بن جعفر العلوي؛ قال: أشهد على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن على مرفوعاً بلفظ:

وخرجتُ من نكاح، ولم أخرج من سفاح؛ من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيءه.

قال الهيثمي في «المجمع» (٨ / ٢١٤):

«فيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي ؛ صحح له الحاكم في «المستدرك»، وقد تُكُلِّم فيه، ويقيَّة رجاله ثقات».

قلت: قال الذهبي في «الميزان» (٣ / ٥٠٠):

وتكلم فيهه.

وأورد هذا الحديث من الطريق السابقة في «تاريخ الإسلام» (١٥ ـ المطبوع بعنوان : السيرة النبوية)، وقال :

ووهو منقطع إن صحّ عن جعفر بن محمد، ولكن معناه صحيح».

قلت: يشير بذلك إلى الطعن في محمد بن جعفر، والانقطاع الذي أشار إليه هو بين على بن أبي طالب وجد محمد بن جعفر - وهو محمد بن على بن أبي طالب أبو جعفر الباقر - ؟ فإنه لم يسمع من جده على رضي الله عنه. قاله شيخنا في «الإرواء» (7 / ٣٣٠).

وأخرجه ابن جرير في «التفسير» (١١ / ٥٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ١٩٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١ / ٢٦٧ / ٢)، وابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١ / ٣٢)، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وعبدالرزاق؛ كما في «الدر المنشور» (٥ / ٨٥)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١ / ٣١)؛ من طريقين عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً:

وخرجتُ من نكاح غير سفاحه. ولهذا مرسلٌ صحيح الإسناد. وأما ما ذكر ابن حجر المكي تبعاً للسيوطي من أنَّ الأحاديث/مصرِّحة لفظاً في أكثره، ومعنى في كلِّه: أنَّ آباء النبي ﷺ عيرَ الأنبياء ـ وأُمَّهاتِه إلى آدم وحواء، ليس فيهم كافر؛ لأنَّ الكافر لا يُقال في حقَّه: إنه مختار، ولا كريم، ولا طاهرُ (۱)؛ فمردودٌ عليه، إذ ليس في الأحاديث لفظُ صريحٌ يشير إليه، وأما المعنى؛ فكأنه أراد به لفظ: (المختار) و (الكريم) و (الأطهار)، وهو لا دلالة فيه على الإيمان أصلاً، وإلاً؛ فيلزم منه أنْ تكون قبيلة قريش كلهم مؤمنين؛ لحديث:

«إن الله اصطفى [بني] كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة (٢٠).

ولم يقل به أحدٌ من المسلمين.

وكذا حديث:

«فاختار منهم العرب»(٣).

وورد أيضاً من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، وفي أسانيدها مقال. ويصل بمجموع طرقه إلى درجة الحسن لغيره. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: «مسالك الحنفا» (٣٠)، و«الـدرج المنيفة» (٩٦)، و«المقامة السندسية» (١٦١)، و«التعظيم والمنَّة» (١٦٢ ـ ١٦٣)، و«السُّبُل الجليَّة» (٢٣٥ ـ ٢٣٣).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، (باب: فضل نسب النبي ﷺ وتسليم الحجر عليه قبل النبوّة) (٤ / ١٧٨٢) (رقم ٢٢٧٦)، وغيره؛ من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا اللفظ في حديث مرسل، أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١ / ١٦٧).

ولا يصعُ عمومُ إيمانِهم قطعاً، بل لو استدلَّ بمثل هٰذا المبنى؛ لزم ان لا يوجد كافرٌ على وجه الأرض؛ لقوله تعالى:

﴿ وَلَقَـدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ ﴾ . . . إلى أن قال : ﴿ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى كَثْيرٍ مِمَّن خَلَقْنا تَفْضيلًا ﴾ (١) .

فتأمَّل؛ فإنه موضعٌ زللٍ، ومقامٌ خَطَلٍ، واحذر أن تكون(١) ضالاً مضلاً في الوحل.

ثم ما أبعد قوله في حديث مسلم: «إنَّ أبي وأباك في النَّار»(٣):

«قصد بذلك تطييب خاطر ذلك الرجل؛ خشية أن يرتد إنْ قرع سمْعَهُ أوّلاً أنَّ أباهُ في النَّار،(١) انتهى .

وهذا نعوذُ بالله وحاشاه على أن يخبر بغير الواقع، ويحكم بكفر والده لأجل تألَّف واحدٍ يؤمن به أو لا يؤمن، فهذه زلَّةٌ عظيمةٌ، وجرأةٌ جسيمةٌ، حفظنا الله عن مثل هذه الجريمة.

## [عَوْدُ الرَّدِّ على السيوطي]

\_ ومنها استدلال السيوطي (٥) على إيمان جميع آبائه على بما ذكره

<sup>(1)</sup> الإسراء: · ٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أن لا تكون»!!

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٤) قلت: اضطرب السيوطي في «رسائله» في الرد على هذا الحديث الصحيح الصريح! فذهب تارة إلى أنه منسوخ! وتارة إلى التأويل المذكور! وتارة إلى أنه غير محفوظ بهذا اللفظ! وفي هذا الاضطراب دلالة على خطإما ذهب إليه رحمه الله تعالى. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في ومسالك الحنفاء (٣٤).

عبدالرزاق في «المصنّف» عن معمر عن ابن جريج ؛ قال: قال ابن المسيّب: قال على بن أبي طالب:

١٠٣ ب] «لم يزل على وجه الأرض في الدهر سبعة مسلمون / فصاعداً، ولولا ذلك؛ هلكت الأرض ومن عليها»(١).

ولهـذا إسنـادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ومثله لا يُقال من قبل الرأي، فله حكم الرَّفع.

وأطال في ذكر أمثاله من الأخبار والآثار، مما ليس له مناسبة في هذا الباب، وإنما هو تسويد الكتاب عند من [لم] يميّز بين الخطإ والصّواب.

هذا، وما أخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ من أن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر، وإنما كان اسمه تارخ(١).

فلا دلالة منه على المدَّعى ؛ لأنا نقول : ولوسُلِّم أن اسمه تارخ ولقبه آزر؛ لا يلزم أن أباه لم يكن مشركاً.

وكذا ما أخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم؛ من طرق - بعضها صحيح - عن مجاهد؛ قال: «ليس آزر أبا إبراهيم» (٢٠).

 <sup>(</sup>١) وأخرجه من طريق عبد الرزاق ابن المنذر. وأخرج أحمد في «الزهد»، والخلال في «كرامات الأولياء» بسند صحيح نحوه عن ابن عباس. قاله السيوطي في «مسالك الحنفا»
 ٣٤).

<sup>(</sup>٢) وعزاه ابن كثير في «تفسيره» (٢ / ١٥٥) إلى ابن أبي حاتم أيضاً. وسنده ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (٧ / ٢٤٣)، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن
 أبي حاتم؛ من طرق بعضها صحيح. قاله السيوطي في «مسالك الحنفا» (٣٨).

يعني: اسمه، بل لقبه، لما سبق؛ جمعاً بين الأدلَّة.

ويؤيِّدُهُ ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن السُّدِّي أنه قيل له : اسم أبي إبراهيم آزر؟ فقال:

«بل اسمه تارخ»(۱).

يعني: ولقبه آزر.

وكذا ما أخرجه ابن المنذر بسند صحيح عن ابن جريج في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبِيهِ آزَرَ﴾(٢):

«وليس آزر بأبيه \_ يعني: بل لقبه \_ وإنما هو إبراهيم بن تيرخ - أو تارخ \_ بن شاروخ بن ناحور(٣) بن فالخ ١٤٠٠٠.

هٰذا؛ ولم يذكر أحدٌ من هؤلاء الأعلام أن آزر عمم إبراهيم عليه السلام، فثبت أن ذٰلك القيل من القول العليل(٠٠).

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (٧ / ٢٤٣)، وابن أبي حاتم؛ بسند صحيح.
 قاله السيوطى في «مسالك الحنفا» (٣٨).

<sup>(</sup>Y) الأنعام: ¥V.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ناصور»!! والتصويب من «تاريخ الطبري» (١ / ٢١١ و٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فايخ»!! والتصويب من «تاريخ الطبري» (١ / ٢٣٣).

والأثر المذكور عزاه السيوطي في «مسالك الحنفا» (٣٨) إلى ابن المنذر، وقال:

وإسناده صحيح ۽ .

 <sup>(</sup>٥) قال الطبري في «تفسيره» (٧ / ٢٤٤) بعد أن ذكر أن هناك قولين في آزر؛ هل
 هو اسم أبي إبراهيم أم لا؟ ما نصه:

وفأولى القولين بالصواب منهما عندي قول من قال: هو اسم أبيه؛ لأن الله تعالى =

وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال:

«ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلمَّا تبيَّنَ له أنَّه عدوَّ لله؛ فلم يستغفر له»(١).

وأخرج عن محمد بن كعب وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم ؛ قالوا: «كان يرجو إيمانه / في حياته ، فلمًّا مات على شركه ؛ تبرًّا منه»(٢) .

وقد قدَّمنا هٰذا المبحث مستوعباً .

\_ ومنها: استدلاله (٣) بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلها كَلِمَةً باقيةً في عَقِيهِ ﴾ (١) ، حيث قال:

«أخرج عبد بن حُميد في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما

اخبر أنه أبوه، وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم؛ دون القول الآخر الذي زعم قائله
أنه نعت».

وقال ابن كثير في وتفسيره، (٢ / ١٥٥) معقباً على كلام ابن جرير السابق: ووهذا الذي قاله جيّد قوي».

وانظر: «بحر العلوم» (٣ / ٢٦٥ - ٢٦٦)، و «تفسير القرطبي» (٧ / ٢٢ - ٢٣)، وكلام المصنف الآتي (ص ١٤٠ وما بعدها).

(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٦ / ٤٠) (رقم ٩٩٣٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٤ / ١٤٢)، وابن أبي حاتم، وإسناده صحيح؛ كما قال السيوطي في «مسالك الحنفا» (٤٠).

- (٢) اخرجه ابن أبي حاتم ؛ كما في «مسالك الحنفا» (٤٠).
- (٣) أي: استدلال السيوطي، وهو في «مسالك الحنقا» (٤٤) أيضاً.
  - (٤) الزخرف: ٢٨.

أنه قال: لا إِلْهَ إِلا الله باقيةُ في عقب إبراهيم عليه السلام ١١٠١).

أقول: أي: في ذريته، ولا يلزم منه عمومهم، ويكفي وجوده في بعض منهم، إذ الإجماع منعقد [على] (١) أنَّ جميع ذرَّيَّةِ إبراهيم من أولاد إسماعيل وإسحاق عليهم السلام لم يكونوا مؤمنين، ولهذا قال قتادة رضي الله عنه:

«لا يزال في ذُرِّيَّتِه مَن يقولها من بعده»(٣).

وفي رواية:

«من يوحُّدُ اللهَ عزُّ وجلُّ ويعبده»(٤).

وقال ابن جريج:

«فلم يزل بعدُ من ذرِّيَّةِ إبراهيم عليه السلام من يقول: لا إله إلَّا

(١) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٢٥ / ٦٣) بإسناد ضعيف عن ابن عباس بلفظ:
 «يعني من خلفه».

ويسنده أيضاً نحو اللفظ المذكور عن السدي.

وعزاه السيوطي في «مسالك الحنفاء (٤٤) إلى عبد بن حميد في «تفسيره» عن ابن عباس باللفظ المذكور.

وانظر: «تفسير ابن كثير» (٤ / ١٣٧).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

(٣) أخرجه عنه ابن جرير في «التفسير» (٢٥ / ٦٣)، وعبدالرزاق في «التفسير»،
 وعبد بن حميد، وابن المنذر؛ كما في «مسالك الحنفا» (٤٤).

(٤) أخرجها ابن جرير في «التفسير» (٢٥ / ٦٣)، وعبدالرزاق في «التفسير»؛ كما
 في «مسالك الحنفا» (٤٤).

اللهُ هذا) .

\_ ومنها استدلاله ٢٠ بقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آمِناً واجْنُبْنِي ويَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأصنامَ ﴾ ٢٠ ، حيث قال :

«أخرج ابن جرير في «تفسيره» عن مجاهد في هذه الآية؛ قال: فاستجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام دعوته في ولده، فلم يعبد أحد من ولده صنماً بعد دعوته، واستجاب الله [له]، وجعل هذا البلد آمناً، ورزق أهله من الثمرات، وجعله إماماً، وجعل من ذريّتِه من يقيم الصلاة. . . "" انتهى .

ولا يخفى أنه لا يصحُّ حمل ولده على عموم ذرَّيَّتِه ؛ للإجماع على أنَّ في أولاد إسماعيل وإسحاق كفرة مشركين من العرب واليهود والنصارى، فيجب حمله على أنَّ المراد بولده: أولاد صلبه ؛ كما هو ظاهر كلامه تعالى حكايةً عنه بقوله: ﴿وَيَنِيُّ ﴾.

قال البغوي:

«فإن قيل: قد كان إبراهيم معصوماً عن عبادة الأصنام؛ فكيف المنتقيم / السؤال وقد عبد كثيرٌ من بنيه الأصنام؟! فإن الإجابة قِبَلَ الدُّعاء في حق إبراهيم عليه السلام؛ لزيادة العصمة والتثبيت، وأمًّا دعاؤه لبنيه؛ فأراد بنيه من صلبه، ولم يَعْبُدُ أحدٌ منهم الصنم. وقيل: إنَّ دعاءه لمن كان

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المنذر؛ كما في «مسالك الحنفاء (١٤).

<sup>(</sup>٢) في ومسالك الحنفاء (٤٤ - ٥٤).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ٣٥.

<sup>(£)</sup> أخرجه ابن جرير في «التفسير» (١٣ / ٢٢٨).

مؤمناً من بنيه»(١).

أي: ذريَّته.

وبهٰذا اندفع ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة :

«أنه سُئِل: هل عبد أحدٌ من ولد إسماعيل الأصنام؟ قال: ألا تسمع قوله تعالى: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ ﴾ (١)! قيل: فكيف لم يدخل ولده إسحاق وسائر ولد إبراهيم عليه السلام؟ قال: لأنه دعا لأهل هذه البلد أن لا يعبدوا إذا أسكنهم إلا إيّاه، فقال: ﴿اجْعَلْ هٰذَا البَلَدَ آمِناً ﴾ (١)، ولم يدعُ لجميع البلدان بذلك، فقال: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ ﴾ (١) يدعُ لجميع البلدان بذلك، فقال: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ ﴾ (١) فيه، وقد خصَّ أهله، وقال: ﴿ رَبَّنَا إِنِي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ المُحَرَّم رَبَّنَا لِيُقيموا الصَّلاة ﴾ (١) ».

قال السيوطي:

«فانظر إلى هذا الجواب من سفيان بن عيينة، وهو أحد الأثمة المجتهدين، وهو شيخ إمامنا الشافعي»(٦).

قلتُ: انظر إلى ما قال، ولا تنظر إلى مَن قال؛ ليتبيَّنَ لك حقيقة

<sup>(</sup>١) ومعالم التنزيل» (٣ / ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم: ٣٧.

وأخرج الأثر السابق عن ابن عيينة : ابن أبي حاتم ؛ كما في ومسالك الحنفا، (٢٦).

<sup>(</sup>٦) دمسالك الحنفاء (٦).

الحال؛ فإن الاتّفاق على أن العرب من نسل إسماعيل عليه السلام، وهم سكانٌ حول البيت الحرام، وكانوا يعبدون الأصنام في جميع الليالي والأيّام، وأن الأوثان داخل البيت وخارجه في مكّة كانت في غاية من الكَثْرة، إلى أن غلب عليهم على يوم الفتح، فكسرها، وأخرجها؛ قائلاً: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلُ كَانَ زَهُوقاً ﴿١٠؛ أي: مضمحِلًا من نفسه. الحَقُّ وَزَهقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلُ كَانَ زَهُوقاً ﴿١٠؛ أي: مضمحِلًا من نفسه. [١٠٠ أ] وفي رواية (٢): في جميع أوقاته. / كقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاً وَجْهَهُ ﴾ (٣)، وكقول لبيد:

«أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا اللهَ بَاطِلُ»(١٠)

قال البيضاوي:

« ﴿ وَاجْنُيْنِي وَيَنِي ﴾ : بَعَدني وإياهم أن نعبد الأصنام، وهو بظاهره لا يتناول أحفاده وجميع ذرّيته . وزعم ابن عيينة أن أولاد إسماعيل عليه السلام لم يعبدوا الصنم ؛ محتجّاً به ، وإنّما كانت لهم حجارة يدورون بها ، ويسمُّ ونها الدوار، ويقولون : البيت حجر، فحيثما نصبنا حجراً ؛ فهو

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨١.

<sup>(</sup>٢) الأصوب قوله: (وفي قول آخره.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في «الصحيح»، كتاب مناقب الأنصار، (باب: أيام الجاهلية) (٧ / ١٤٩) (رقم ٢٨٤١) بسنده إلى أبي هريرة؛ قال: قال النبي ﷺ:

<sup>«</sup>اصدق كلمة قالها شاعرُ كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصّلت أن يسلم».

بمنزلته . . . »(۱). انتهى .

وبطلانه ظاهرٌ مما قدَّمناه كما لا يخفي.

\_ ومنها استدلالُه(٢) بقوله تعالى : ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقيمَ الصَّلاةِ ومِنْ ذُرِيَّتِي﴾ ٢).

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال:

«فلن يزال من ذرية إبراهيم عليه السلام ناس على الفطرة يعبدون الله»(٤).

قلت: هٰذا كلامٌ صحيح، ودِلالته على التَّبعيض صريح.

وأما ما ورد عن ابن عباس وغيره من أنه:

«كان عدنان ومعدُّ وربيعة ومُضَر وخُزَيْمة وأسد على ملة إبراهيم ؛ فلا تذكروهم إلا بخير»(٥).

فلا دلالة فيه على تقدير صحَّته إلا على أن هؤلاء كانوا على التوحيد، وإنما أشرك أولادُهم من بعدهم بخروجهم عن حيَّز التوفيق والتأييد.

نظر!

دأسرار التنزيل، (٣ / ١٦١ - ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) في ومسالك الحنفاء (٢٦ - ٤٧).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ·٤٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المنذر؛ كما في «مسالك الحنفا» (٤٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبيب في «تاريخه»؛ كما في «مسالك الحنفا» (٤٧)، وفي إسناده

\_ ومنها أنه قد ثبت عن جماعةٍ كانوا في زمن الجاهلية أنهم تحنَفوا وتديَّنوا بدين إبراهيم عليه السلام، وتركوا الشَّرك، فما المانع من أنْ يكون أبوا النبي على سلكوا سبيلهم في ذلك(١)؟!

قلت: بعدما كان مستدلاً قاطعاً رجع فصار مانعاً.

وهذا مسلكه أهون من بيت العنكبوت، ولا يصلح أن يقال مثل هذا إلا في البيوت، إذ حديث مسلم (١) يُنادي على خِلاف ذلك، وبقيَّة ما ذكرنا [١٠٥] من الدِّلالات / في الآيات والأحاديث يردُّ احتمال خلاف ما هنالك؛ لأن الحافظ أبا الفرج ابن الجوزي ذكر في «التلقيح» تسمية من رفض عبادة الأصنام في الجاهلية:

أبو بكر الصِّدِّيق، زيد بن عمرو بن نفيل، عبيدالله بن جحش، عثمان بن الحويرث، [ورقة بن نوفل، رياب بن البراء الشمني، أمية بن أبي الصلت، أسعد بن كرب الحميري]، قس بن ساعدة الإيادي، أبوقيس بن صومة (٣). . . انتهى.

ولو كانا من هذا القبيل؛ لكان ذكرهما أولى في مقام التعليل. هذا؛ وقد روى ابن إسحاق - وأصله في «الصحيح» - تعليقاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:

214 -- 124-21-10-10

<sup>(</sup>١) ومسالك الحنفاء (١٢).

<sup>(</sup>٢) مضى نصه وتخريجه.

 <sup>(</sup>٣) «تلقيح فهوم أهل الأثر» (٤٥٦)، وما بين المعقوفتين منه، وسقط من الأصل.
 وعنه: السيوطي في «مسالك الحنفا» (٦٢ - ٦٣)، و «التعظيم والمنّة» (١٩٠). وقارن
 بـ «المحبّر» لابن حبيب (١٧١ - ١٧٢).

«لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة؛ يقول: يا معشر قريش! ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهُمَّ إني لو أعلم أحبَّ الوجوه إليك؛ عبدتُك به، ولٰكِنِّي لا أعلم»(١).

وهذا يدلُّ على ما حرَّرناه، وفيما تقدَّم قرَّرناه، من أن جميع ذرَّيَّة إسماعيل عليه السلام لم يثبتوا على دين إبراهيم عليه السلام من التوحيد.

وأخرج أبو نُعيم في «دلائل النبوة» عن عمرو بن عبسة السلمي ؛ قال:

«رغبتُ عن آلهة قومي في الجاهليَّة، ورأيتُ أنها الباطل؛ يعبدون الحجارة»(٢).

وأخرج أبو نُعيم والبيهقي كلاهما في «الدلائل» من طريق الشعبي عن شيخ من جُهينة :

«أن عُمير بن حبيب الجُهَيْني ترك الشرك في الجاهلية، وصلَّى لله تعالى، وعاش حتى أدرك الإسلام»(٣).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، (باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل)
 (٧ / ٣٤٣) (رقم ٣٨٢٨) تعليقاً؛ من غير قوله: «اللهم إني لو أعلم. . . . ».

ووصله مع الزيادة: ابن إسحاق في «السيرة».

ووصله دونها - مع زيادات لبعضهم عليها -: زغبة في «حديثه»، ومن طريقه ابن حجر في «التغليق» (٤ / ٨٣ - ٨٤)، والفاكهي، وأبو نعيم في «المستخرج»؛ كما في «الفتح» (٧ / ١٤٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٤ / ١١١ و١١٢)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة»
 (٢١٠ ـ ٢١١)، والطبراني؛ كما في «الإصابة» (٣ / ٢)؛ مطولًا، والمذكور جزء منه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «من عاش بعد الموت» (رقم ٢١ و٢٢ و٢٣)، ومن =

هٰذا؛ وقد أظهر السيوطي مجادلته مع كلَّ من الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي في عدولهم من الحديث / الصحيح؛ لما قام عندهم من الدليل الصريح الصارف عن العمل بذلك الحديث والأخذ به، مع أنَّ أدلًة كلَّ من المذاهب مذكورة في مؤلَّفاتهم، ومسطورة في مطوَّلاتهم، وليس في قواعدهم أن يتركوا الحديث الصحيح ويأخذوا بالحديث الضعيف في مقام الترجيح، على أنَّ الشافعي قال:

«إذا صحُّ الحديث؛ فاتركوا قولي ١٠١٠).

ثم قال:

«وإنْ كان المجادل ممّن يكتب الحديث ولا فقه عنده؛ [يقال له]: فقد قال الأقدمون: المحدِّث بلا فقه كعطَّار غير طبيب: فالأدوية حاصلة في دكَّانه، ولا يدري لماذا تصلح، والفقية بلا حديث؛ كطبيب ليس بعطًار: يعرف ما تصلح له الأدوية؛ إلا أنها ليست عنده. وإني بحمد الله قد اجتمع عندي الحديث والفقه والأصول وسائر الآلات من العربية والمعاني والبيان وغير ذلك، وأنا أعلم كيف أتكلَّم؟ وكيف أقول؟ وكيف استدلُّ؟ وكيف أرجِّحُ؟ وأما أنتَ [يا] أخي \_ وفقني الله تعالى وإياك \_؛ فلا يصلح لك ذلك؛ لأنك لا تدري الفقه والأصول، ولا شيئاً من الآلات

وإستاده ضعيف.

<sup>=</sup> طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢ / ١١٩).

<sup>(</sup>١) نحوه عند: البيهقي في «المناقب» (١ / ٤٧٢)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١ / ١٥٠)، و «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (٧٢)، وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (٦٧ ـ ٦٨)، وأبي نعيم في «الحلية» (٩ / ١٠٦ ـ ١٠٧)، والحاكم في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم ٢٤٩ و٢٥٠ و٢٥١).

والكلام في الحديث، والاستدلال به ليس بالهين، ولا يحلُ الإقدام على التكلُّم [فيه] لمن لم يجمع هذه العلوم، فاقْتَصِرُ على ما آتاك الله تعالى، وهو أنَّك إذا سُئِلْتَ عن حديث تقول: وَرَدَ أو لم يَرد، وصحَّحه الحفَّاظُ أو حسنوه أو ضعَّفوه ؛ لا يحلُّ لك في الإفتاء سوى هذا القدر، وخلُ ما عدا ذلك، والله أعلم.

لا تَحْسَبِ المَجْدَ تَمْراً أَنْتَ آكِلُهُ وَلَنْ تَبْلُغَ المَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرَا(١)،(٢)

انتهى .

وقد أطنب الشيخ رحمه الله في منقبته، وهو / كذلك في حدِّ ذاته [٦٠ وصفاته، مع استحقاق زيادة في تزكيته؛ لأنه صنَّف في كل صنف من العلوم الشرعيَّة؛ كالتفسير، والحديث، والفقه، والآلات العربية؛ إلا أنه في هذه الرسالة ٣٠ عَمِلَ عَمَلَ العطَّارين في تكبير النَّوالة، وتكثير الحوالة، ولم إلى كلام العلماء المتقدمين وأثمة المعتبرين الذين هم الأطباء والحكماء في نظر الخواص والعوام أجمعين.

والبيت من أبيات لرجل من بني سعد؛ كما في «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (٣ / ١٥١٢)، و «شرح المضنون به على غير أهله» (٤٧٣)، وهو من البسيط.

(٢) دمسالك الحنفاء (٧٢ - ٧٣).

(٣) وغيرها في موضوعها وبابها، إذ لا تكاد تلحظ فرقاً بين مجموعة رسائله رحمه الله تعالى في نجاة أبوي النبي عليه الا التقديم والتأخير، وزيادة بعض النقول في بعضها على بعضها الآخر.

<sup>(</sup>١) ورد البيت بلا عزو في: وأبيات الاستشهاد، لابن فارس (١ / ١٥٧ - ضمن نوادر المخطوطات)، و «در السمط» (١٨) لابن الأبّار، و «الذخيرة»، القسم الرابع، (٢ / ٤٩٩).

## [نصب ميدان جدلي مع السيوطي رحمه الله تعالى]

ثم أقول له بطريق المجادلة على أسلوب الجدل: هل يُعارَض حديث مسلم المُجْمَع على صحَّته الدَّال على كفر أبويه و بحديث إحيائهما وإيمانهما به بعد بعثهما، والحال أنه ضعيف باتَّفاق المحدَّثين، بل موضوعٌ باطلُ لا أصل له عند المحقِّقين، مع أنه مخالف للآيات السابقة، والأحاديث اللاحقة، ولكلام الأثمة الأربعة، وغيرهم من أكابر هذه الأمَّة، وعلماء أهل السنَّة والجماعة، وإنما هو على الأصول الباطلة للطائفة الرافضة؟!

أو نقول: إذا صحَّ الحديث عن الرسول، وتلقَّتُهُ الأمَّةُ بالقَبول؛ فهل يحلُّ لأحدٍ من أرباب الفضول أنْ يردَّ عليه، ويقول: إنَّهما ماتا في الفترة قبل البعثة، أو يمتحنان يوم القيامة؟!

أفليس هذا معارضة بالتعليل في مقابلة النصَّ من الدَّليل ما ذكر أرباب الأصول في الحديث والفقه الجامعون بين المنقول والمعقول: أن الحديث إذا ثبت في «الصحيحين» أو أحدهما؛ فلا يعارضه حديث غيرهما ولو صحَّ من طريقهما، وإنَّ كان من بقيَّة صحاح الست(١)؟!

فكيف إذا أخرجه أصحاب الكتب غير(٢) المعتبرة من الطرق غير(٢)

 <sup>(</sup>١) تسمية الكتب الستة بالصحاح فيه تساهل واضح، وقد أشار العراقي إلى ذلك
 في «ألفيته»، فقال:

وَمَنْ عَلَيها أَطْلَقَ الصّحيحا فَقَدْ أَتَى تَساهُ اللَّ صَريحا (٢) في الأصل: «الغير»! وهو خطأ؛ لأن (غير) إذا أضيفت لا تعرُّف.

المشهورة، وصرَّح الحفَّاظ بضعف طرقه / كلِّها، [بل بوضعِها](١)، والحال ١٠٧١ أَ أنَّه لم يقل بهٰذه الرِّواية إلا جمعٌ من المقلِّدين لم يصلوا إلى مرتبة المجتهدين؛ كابن شاهين، والخطيب البغدادي، والسهيلي، والقرطبي، والمحب الطبري، وابن المنيَّر، وأمثالهم؟!

وهل يحلُّ لأحدٍ من الحنفيَّة وغيرِهم أن يقلَّدوا هؤلاء المذكورين ويتركوا الاقتداء بأثمَّتِهم المعتبرين، مع ظهور أدلَّة الجمهور من علماء الأمَّة، لا سيما والمسألة من الاعتقاديات التي لا بدَّ لها من الأدلَّة اليقينية، لا من الفروع الفقهية التي تغلب مدارها على القواعد الظنيَّة.

انتهى ما تعلَّق بزبدة كلامه، وخلاصة مرامه، وعدلنا عن التعرُّض لما ذكره من التَّطويل الذي لا يفيد التَّعليل في مقام التحصيل، وإنما هو بيان قال وقيل، والله هو الهادي إلى سواء السبيل.

وبهذا يتبيّن أنّه كحاطب ليل، وخاطب ويل، فتارة يقول: إنهما مؤمنان من أصلهما؛ فإنهما من أهل الفترة، أو لكونهما من آباء أرباب النبوّة. وأخرى يقول: إنهما كانا كافرين، لكنّهما أحياهما الله وآمنا. ومرّة يقول: ما كانا مؤمنين، وما كانا كافرين، بل كانا في مرتبة المجانين جاهلين، فيمتحنان يوم القيامة، وبالظن يحكم أنهما ناجيان.

فانظر إلى هذه المعارضات الواضحة، والمناقضات اللائحة، فهل تثبت المسائل الاعتقادية بأمثال هذه الاحتمالات العقليَّة؟!

فدلَّتْ تصانيفه في هذه القضية بأنه أقلُّ العطَّارين بالنسبة إلى إمام

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

الحكماء المعتبرين؛ فإنه رحمه الله أعلم علماء الشافعية في زمانه، وتفوَّق الحكماء المعتبرين؛ فإنه رحمه الله أعلم علماء الشافعية في زمانه، وتفوَّق ١٠٠ ب] على جميع أقرانه، وأنا الفقير الحقير / من أقلَّ علماء الحنفيَّة؛ بيَّنتُ خطأه بما أخذْتُهُ غالباً من الكتب(١) التفسيرية والحديثية، ولكن ذلك الفضل من الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وفيه الدُّلالة على أنَّ باب الفيض مفتوحٌ على هذه الأمة، وأنه لا بدُّ في الوجود مَن يكشف الغُمَّة، مما اختلف فيه الأثمَّة، ويميز بين الحق والباطل، ويبيَّن المزيَّنَ من العاطل.

# [الرد على القائلين بأن أبا إبراهيم عليه السلام لم يكن كافراً]

ثم اعلم أن ما اختاره الفخر الرازي وتبعه السيوطي في أن أبا إبراهيم عليه السلام لم يكن كافراً فساد عظيم في الدين، وتشكيك لعقيدة أرباب اليقين، وإن كان كل واحد منهما يدّعي أنه من المجدّدين، بل يصحّ أن يقال: إنهما من المحدثين - لما ورد أنه: «من أحدث في أمرِنا ما ليس منه فهو ردّ»(") - من بين المجتهدين.

وبيانه: أن المسلمين من أهل الشرق والغرب أجمعين يقرؤون القرآن العظيم، ويتلون الفرقان الكريم، فإذا رأوا فيه نصًا على انتساب الكفر إلى أبي إبراهيم عليه التحيَّة والتَّسليم؛ [فهم يؤمنون](٣) ويعتقدون

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كتب»!

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، (باب: إذا اصطلحوا على صُلح جَور؛ فالصلح مردود) (٥ / ٣٠١) (رقم ٢٦٩٧)، ومسلم، كتاب الأقضية، (باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدّثات الأمور) (٣ / ١٣٤٣) (رقم ١٧١٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

ذُلك، حيث لم يكن صارف عن حمله على الحقيقة هنالك ١١٠، ولا يدرون أن إخباريًا يهوديًا أو نصرانيًا ذكر أنَّ المراد بأبيه عمَّه؛ قاصداً بذلك الطعن في دين النبي عَيِّق، وكتاب ربِّه.

[ف](٢) هل يحكم ببطلان هذا القول الذي هو مخالف لظاهر الكتاب، ومعارض لما قدّمناه في هذا الباب، أو يحكم بفساد اعتقاد جميع المسلمين من أهل البرّ والبحر أجمعين؛ إلاّ مَن اعتقد اعتقاد الرازي والسيوطي، مع أنهما قبل وصول هذا القول الباطل إليهما لم يكونا شاكّين في أنّ أبا إبراهيم / عليه السلام ما كان على الدين القويم والطّريق المستقيم، فلمًّا حقّقا ذلك، وصنّفا بيان ما هنالك؛ رجعا عن اعتقادهما الباطل على زعمهما - إلى الاعتقاد الحق - عندهما -، حتى قلدهما ابن حجر المكي، وبالغ حتى قال:

«وهذا هو الحق، فماذا بعد الحقِّ إلا الضَّلال؟»!

والله سبحانه يصلح الأحوال.

ثم انظر إلى ما قاله السيوطي ٣٠ من الاستدلال السقوطي ، وهو أنه قد وجُّه من حيث اللغة بأن العرب تطلق لفظ الأب على العَمَّ إطلاقاً شائعاً ، وإنْ كان مجازاً:

ففي التَّنزيل: ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنيهِ

 <sup>(</sup>١) انظر ما قدمناه عن ابن جرير وابن كثير رحمهما الله في التعليق على (ص ١٢٧ - ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في دمسالك الحنفاء (٣٨ - ٣٩).

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلْهَكَ وإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ﴾(١)؛ صلى الله عليهم.

فأطلق على إسماعيل لفظ الأب، وهو عمَّ يعقوب عليه السلام؛ كما أطلق على إبراهيم عليه السلام، وهو جده.

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنه كان يقول: «الجدُّ أبّ»، ويتلو: ﴿نَعْبُدُ إِلْهَكَ وإِلْهَ آبائِكَ﴾(٢)؛ الآية».

وأخرج عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَٰهُ آبَائِكَ إِبْراهِيمَ ﴾ عليهما السلام؛ قال:

«سمَّى العمَّ أباً»(٣).

وأخرج عن محمَّد بن كعب القرظي ؛ قال:

«الخال والدُ، والعمُّ والدُ»، وتلا هٰذه الآية(؛).

فهٰذه أقوال السُّلف من الصَّحابة والتابعين في ذٰلك.

قلت: هذه طنطنة مضريّة ليس تحتها فائدة قويّة، إذ نفس الآية الشريفة يُستفاد منها عند كل عاقل للإنباء أنه لا يصحُ إطلاق جمع الآباء حقيقة بالنسبة إلى واحد من الأبناء ـ لا شرعاً ولا عرفاً ـ على عموم الجزاء؛

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (١ / ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في وتفسيره»؛ كما في والدر المنثور، (١ / ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في وتفسيره؛ كما في والدر المنثور، (١ / ١٣٩).

بأن يقال: المراد بالآباء الأسلاف؛ كما قالهُ الأئمة الحنفية، أو على استعمال اللفظ بالاشتراك / بين الحقيقة والمجاز؛ كما اختاره الشافعية. [١٠٨ ب

فإذا عرفت ذلك؛ فهل ترى أن تكون هذه الآية نظير الآيات الدالّة على أن المراد بأبي إبراهيم أبوه حقيقة، ولا يصح [أنه] أراد عمه مجازاً، حيث لا دليل من جهة العقل الصريح ولا من طريقة النقل الصحيح ما يصلح أن يكون مانعاً من إرادة الحقيقة وباعثاً على قصد المجاز؟

[الرد على رسالة لابن كمال الباشا في أبوي النبي على الله الله المسألة لابن كمال باشا(١) فيها ما لا ينبغي من الأشياء:

\_منها: قوله:

«إن السَّلف اختلفوا».

والحال أنه لا يصعُ الخُلْف إلا في الخَلْف.

\_ ومنها: نقله عن الحافظ ابن دِحية ما قدَّمناه(١) أنه قال:

«فمن مات كافراً؛ لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة، بل لو آمن عند

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا، قاض، من العلماء بالحديث ورجاله، تركي الأصل، مستعرب، له تصانيف كثيرة؛ منها: «طبقات الفقهاء»، و «مجموعة رسائل»، وهي مطبوعة، وتشتمل على (٣٦) رسالة، توفي (٩٤٠هـ)، رحمه الله تعالى.

انـظر ترجمتـه في: «الفـوائد البهية» (٢١)، و «الكواكب السائرة» (٢ / ١٠٧)، و «هدية العارفين» (١ / ١٤١)، و «الأعلام» (١ / ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (ص ٩٤).

المعاينة ، فكيف بعد الإعادة؟».

وتعقَّبه بأنه مدفوعٌ بما ورد من أن أصحاب الكهف يُبعثون في آخر الزمان، ويحجُّون، ويكونون من هذه الأمة؛ تشريفاً لهم بذلك. أخرجه ابن عساكر في «تاريخه».

وأخرجه ابن مردويه في تفسيره، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً:

«أصحاب الكهف أعوانُ المهدي»(١) انتهى . . . . المهدي المهدي

ولا يخفى بطلان هذا التعقّب؛ لأن أصحاب الكهف ماتوا مؤمنين بإجماع المسلمين، وإنما الكلام في قبول توبة الأموات من المشركين.

ثم قال:

«ولا بِدْعَ أن يكون الله كتب لأبوي النبي ﷺ عُمُراً، ثم قبضهما قبل استيفائه، ثم أعادهما لاستيفاء تلك اللحظة الباقية، وآمنا فيها، فيعتدُ به،(١) انتهى.

ولا يخفى أن البحث ليس في إمكان القدرة؛ لأنها قابلة للطرفين، وشاملة للصِّنْفَيْن، وإنما الكلام في صحَّة وقوع أيِّ الشِّقّيْن.

[۱۰۹] ثم قال /:

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»، وابن مردويه في «تفسيره»؛ قاله السيوطي في
 «نشر العلمين المنيفين» (٢١٤).

والحديث غير صحيح. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) وهذه نص عبارة السيوطي في «نشر العلمين المنيفين» (٢١٤).

«وأما قوله(١): بل لو آمن عند المعاينة فكيف بعد الإعادة؛ فمردودُ بأن الإيمان عند المعاينة إيمانُ بأس، فلا يُقبل؛ بخلاف الإيمان بعد الإعادة، وقد دلَّ على هٰذا قوله تعالى: ﴿وَلَقُ رُدُّوا لَعادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ (١)».

أقول: الكمال لله، وإلاً؛ فمثل هذا الفاضل في مقام الأقصى كيف يغفل عن البرهان الأولى؛ فإنَّ الإيمان إذا لم يُقْبَلْ عند مشاهدة بعض أحوال الآخرة الذي هو عين اليقين، فكيف يُقبل بعد خروجه من الدُّنيا، وتحقُّقه بأمور العقبى، الذي يُسَمَّى حق اليقين، على [أن] (١) المطلوب من العبد أن يؤمن بالغيب الذي هو علم اليقين، مع أن الله تعالى نصَّ على الحالتين بقوله: ﴿وَلِيَّسَتِ التَّوْبَةُ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إذا حَضَرَ الحالتين وهُوله: ﴿وَلِيَّسَتِ التَّوْبَةُ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إذا حَضَرَ الحالتين وهُوله: ﴿وَلا اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إذا حَضَرَ الموتُونَ وهُمْ كُفَّارُ اللَّهِ عَلَى الْإعادة.

ثم من أعجب العجائب وأغرب الغرائب قوله:

«ويبتني على هٰذا قوله تعالى: ﴿وَلَو رُدُّوا لَعادوا لِما نُهُوا عَنْهُ ﴾ (٥) ؛ فإنَّه دلَّ عليه صحيحاً ».

لكن على ردِّهِ صريحاً؛ لأنهم إذا عادوا لما نُهُوا عنه من الكفر

<sup>(</sup>١) أي: قول ابن دحية، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٨.

<sup>(0)</sup> الأنعام: AT.

والمعصية؛ فلا يُتَصَوَّر منهم وجود الإيمان مع الطاعة.

وأمَّا ما ذكره ابن الكمال - تبعاً للسيوطي - من أنه سُئِل القاضي أبو بكر بن العربي - أحد المالكية - عن رجل قال: «إن أبا النبي عَنَّةُ في النَّار»؟ فأجاب بأنه ملعونٌ؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤذُونَ اللهَ ورَسُولَهُ لَعِنَهُمُ اللهُ في الدُّنيا والآخِرَةِ﴾ (١)؛ قال:

«ولا أذى أعظم [من] أنْ يُقال عن أبيه: إنه في النار» ١٠٠٠.

محمولٌ على مَن قصد أذى النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق هذا المدام؛ فإنه ملعونٌ بل / كافر مطعونٌ، وأما من أخبره لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، واعتقده؛ كأبي حنيفة وغيره من علماء الأعلام؛ فحاشاهم من نسبة الطعن إليهم، ويحرم اللعن عليهم.

ثم نقله تبعاً له عنه السهيلي:

«ليس لنا أن نقول ذلك في أبويه عليه السلام: «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات»(٣)؛ كما رواه الطبراني»(٤).

فدفعه ظاهر على مَن عنده علم باهر وعقل قاهر.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) نقله السيوطي في «الدرج المنيفة» (١٠٥ - ١٠٦)، وقال قبله:

<sup>«</sup>نقلتُ من مجموع بخط شيخ كمال الدين الشمني والد شيخنا الإمام تقي الدين رحمهما الله تعالى ما نصه . . . ه .

وذكر فتوى ابن العربي .

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٤) «الروض الأنف» (١ / ١٩٤)، وعنه «مسالك الحنفاء (٢٦).

ثم قال ابن الكمال:

«وبالجملة؛ هٰذه المسألة ليست من الاعتقاديّات، فلا حظَّ للقلب منها، وأما اللسان؛ فحقُّه أنْ يُصانَ عمًّا يتبادر على دفعه وتداركه».

قلت: ما ثبت بالكتاب والسنّة يجب اعتقادُه مجملًا ومفصّلًا، نعم؛ لو لم يخطر ببال مؤمن هذا المبحث لا نفياً ولا إثباتاً لا يضرُّه ككثير من المسائل المذكورة في كتب العقائد المسطورة.

ثم هذه المسألة لولم تكن في الجملة من المسائل الاعتقادية؛ لما ذكرها(۱) الإمام المعظّم المعتبر في ختم «فقهه الأكبر»(۲)، وكان هذا من علامة ولايته رضي الله عنه، حيث كوشف(۱) له هذا لمعنى أن يقع الاختلاف في هذا المبنى.

ثم لا عبرة بالعوام؛ [فهم](١) كالأنعام؛ في عقائدهم الفاسدة، وتأويلاتهم الكاسدة، وإنما المراد على كلام الخواص؛ من العلماء الأعلام، الذين هم قدوة أهل الإسلام.

00000

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذكره»!!

<sup>(</sup>٢) والفقه الأكبره (ص ١٣٠ - مع شرح المصنف)، ط. دهلي، سنة (١٣١٤هـم.

<sup>(</sup>٣) الشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين.

وانظر في هدمه: «القائد لتصحيح العقائد» (ص ٣٧ وما بعدها)، و «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٥ / ٤٩١)، و «الجواب الصحيح» (٢ / ٩٢)، و «تفسير القرطبي» (٧ / ٣٩ و١١ / ٤٠)، و «المقدمة السالمة» للمصنّف (ص ١٦ \_ بتحقيقنا).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

#### [واقعة غريبة]

[111] ثم من الوقائع الغريبة / في الأزمنة القريبة أن بعض علماء الحنفية مع أنه بلغ الغاية القصوى في مرتبة الفتوى \_ أفتى تبعاً للسيوطيّ وجمع من الشافعية \_ مع اطلاعه على عقيدة إمام الملّة الحنيفية \_ حيث قال:

«المشهور عند العلماء ما ذكره الإمام الأعظم، ولم يرجع عنه؛ غير أن العلامة السيوطي أخرج بسنده حديثاً يصلح التمسُّك به، مضمونه أنَّ الله أحيى أبويه فآمنا به».

ثم قال في آخره:

"وهو الذي نعتقده، وندين الله به. ثم إنه تعارض حديث ابن مسعود وحديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما، وأمكن الجمع بينهما بأنه مُنعَ من الاستغفار أولاً \_ وهو مضمون حديث ابن مسعود \_، ثم أُذِنَ له ثانياً \_ وهو مضمون حديث ابن مسعود \_، ثم الذي أخذ به الجلال السيوطي \_» انتهى ملخصاً.

وأنت عرفت أن الحديث الأول الذي تمسلك به السيوطي ليس بإسناده، ولا يصح بالاتفاق، بل هو ضعيف؛ كما اعترف به السيوطي، أو موضوع؛ كما صرَّح به غيره(١).

وأما ما نسبه إلى ابن عباس ١٦٠؛ فلا أصل له، لا عند السيوطي، ولا عند غيره. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر كلام الحفاظ عليه في تعليقنا على (ص ٩١).

<sup>(</sup>٢) تقدم نصه وتخريجه.

وكان الـواجب عليه \_حيث لا دليل قُدَّامه \_ أن يَقْتَفِي إمامَهُ، ولا يعتدي أمامَه؛ تصديقاً لقول القائل:

إذا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدَّقُوهَا فَصَدَّامِ فَصَدَّامِ (١) فَإِنَّ السَّفُولَ مَا قَالَتْ حَذامِ (١)

## [حكم من طعن في نسب النبي على

ثم قال ابن الكمال:

«لا خفاء في أنَّ إثبات الشرك في أبويه إضلالٌ ظاهرٌ بشرف نسبِه الطاهر».

قلت: هذا القول ليس له / دَخَل في نسبه الطَّاهر، بل إثبات لما ١١٠١ با أثبتَهُ عليه الصلاة والسلام بنفسه الطاهر.

نعم؛ مَن قَذَفَ أُمَّ النبي ﷺ؛ قُتِلَ؛ مسلماً كان أو كافراً؛ كما قاله الإمام موفَّق الدين بن قدامة الحنبلي(٢) في «المقنع»، ونقله عنه السيوطي.

وإنما خُصَّتِ الأمُّ بالذكر؛ لثبوت أحاديث (٣) دلَّت على أنه ﷺ ولد

<sup>(</sup>١) القائل هو: لجيم بن صعب؛ كما في وفصل المقال؛ (٤١)، و وحاشية الصبان على الأشموني، (٣ / ٢٦٨)، و وبصائر ذوي التمييز، (٥ / ٦٢).

وعزاه في «اللسان، (مادة: حذم) إلى وسيم بن طارق، وقال:

<sup>«</sup>ويقال: لجيم بن صعب، وحِذَام: امرأته».

وفي والبصائر،: وفأنصتوها،؛ بدل: وفصدَّقوها،، والبيت من الوافر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والحنفي؛ !

<sup>(</sup>٣) تقدمت في (ص ١٢٠ وما بعدها).

عن أُمُّه نكاحاً غير سفاح، فإنكار ما يثبُتُ عنه ﷺ كفر، فلا يرد أنَّ حكم القاذف الحدُّ المعروف.

ثم قوله: «كافراً» فيه بحث من جهة إطلاقه؛ لأن الحربي لا كلام فيه، والمستأمن لا يجوز قتله، والذمي ظاهره القتل؛ لأن له ما لنا، وعليه ما علينا؛ إلا ما خُصَّ بدليل.

وأما ما ذكره الكُردري في «المناقب» من أنه من مات على الكفر أبيح لعنه؛ إلا والدي رسول الله ﷺ؛ لثبوت أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به (۱)؛ ففيه ما سبق من التنبيه أنّه أثبت كفر والديه، ومنع لعنهما بشبهة الحديث المذكور، ولو لم يصح نقلاً ولا شرعاً، غايته أنه يجوز عقلاً، فلا شك أن الأحوط لصاحب الدين أن لا يلعن أحداً؛ فإنّ الاشتغال بذكر المولى في كل حال هو الأولى.

ثم ظهر لي وجه آخر في منع اللعن، وهو ما قاله ﷺ: «لا تؤذُوا الأحياء بسب الأموات» (٢٠٠٠).

فعلى هٰذا؛ لا يجوز لعن والدي عمر رضي الله عنه، ولا آباء الصحابة، ولا آباء بقيَّة المسلمين، إذ لا فائدة في اللعن، وقد تتفرَّع عليه الطعن، وينجرُّ إلى القساد فيما بين العباد، على الخصوص بالنسبة إلى والديه على فإنَّه أبُ للأمَّة، وله كمال / في الحرمة، ولولا النفي المتضمِّنُ لِمَنْعِنا من الاستغفار لهما ولأمثالهما في الآية؛ لكنا دَعَوْنا لهُما بالمغفرة،

<sup>(</sup>١) «مناقب أبي حنيفة» (ص ١٥٧) للكردري.

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه.

فلا يناسب أن ندعو عليهما باللعن والطرد من الرحمة ، بل ربما يجوز لنا أنْ ندعو لهما بتخفيف العذاب عنهما ، ونُسَلِّمَ الأمرَ إلى خالقِهما فيما قضى عليهما: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرا مَقْدُورا ﴾(١) ، و ﴿كَانَ ذَلكَ في الكِتابِ مَسْطوراً ﴾(١) .

وهذه مسألة تحيَّرت فيها العقول، واضطربت فيها النقول، وليس الأحد الوصول إلى حقيقة هذا المحصول؛ إلا أن يقول كما قال تعالى: 
﴿ لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ (٣).

#### [واقعة أخرى غريبة]

ثم من الواقعة الغريبة في الحالة القريبة أن الفاضل العصامي مفتي مذهب الشافعي أنكر على الحنفيَّة في قولهم: «إن ذا أب مسلم لا يكون كفواً لمن لم يكن له أب مسلم»؛ معترضاً بأنه يلزم منه أن لا يكون النبيُّ كفواً لعائشة رضي الله عنها.

وإنما نشأ هذا منه بناء على جهله بالقواعد الحنفيّة؛ فإنهم قالوا: قريشٌ بعضهم كفواً لبعض، والعرب كذلك(٤)، وإنما اعتبروا إيمان الآباء فيما عدا العرب من الأعجام والأروام وسائر الأنام في مسألة الأكفاء.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٥٨، والأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) والحديث الوارد في ذلك موضوع ، انظره في «إرواء الغليل» (٦ / ٢٦٨) (رقم ١٨٦٩).

#### [الحكمة من موت أبوي الرسول ﷺ على الكفر]

هٰذا؛ وفيه بيان لكمال قدرته في خلقه وأمره، وتبيانٌ لسرِّ قضائه وقدره، وردُّ على الحكماء والفلاسفة والطبيعية في بناء أمر النبوّة والمعرفة على الأمور النسبيَّة، والأحوال الكسبيَّة، لا على المواهب الإلهية السُّبْحانيَّة، والجَذبات الرَّبَانية الصَّمَدانية؛ كما أشار الله سبحانه إلى هٰذا السُّبْحانيَّة، والجَذبات الرَّبَانية الصَّمَدانية؛ كما أشار الله سبحانه إلى هٰذا السُّبْحانيَّة، والجَذبات الرَّبَانية الصَّمَدانية؛ كما أشار الله سبحانه إلى هٰذا السُّبْحانية في ردِّ ذلك المبنى / بقوله:

﴿ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وِيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ١١٠٠.

فأخرج الله سبحانه المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، كابن نوح عليه السلام؛ فإنه كافرٌ بإجماع أئمة الإسلام، وكقابيل (١) قاتل هابيل (١) من بني آدم عليه السلام؛ فإنه كافرٌ باتّفاق علماء الأعلام.

ولما رأى عليه السلام عكرمة بن أبي جهل بعد الإسلام؛ قرأ: ويُخْرِجُ الحَيُّ مِنَ المَيِّتِ ﴾.

<sup>(</sup>١) يونس: ٣١.

 <sup>(</sup>٢) قال الشيخ أحمد شاكر في «عمدة التفسير» (٣ / ٢٣) عند قوله تعالى: ﴿وَاتَّلُ
عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَيْ آدَمَ بالحَقّ إذ. . . ﴾ الآية [المائدة: ٢٧] ما نصه:

<sup>«</sup>أما أنهما ابنا آدم لصلبه؛ فهو القول الثبت الصحيح الذي يدلُّ عليه سياق الآيات، مؤيَّداً بالسنة الصحيحة، وأما تسميتهما قابيل وهابيل؛ فإنما هو من نقل العلماء عن أهل الكتاب، لم يرد به القرآن، ولا جاء في سنَّةٍ ثابتةٍ فيما نعلم، فلا علينا أن لا نجزم به، ولا نرجَّحه، وإنما هو قولُ قيل».

قلت: وقد ثبت تعيينهما عن ابن عباس وابن مسعود. انظر تفصيل ذلك في تعليق شيخنا الألباني على «بداية السول» للعز بن عبدالسلام (ص ٧٠ - ٧١).

وفي هٰذا بيان عظيم إلى أن الإيمان إنعامٌ جسيم، لا يصل إليه إلا نبيٌّ أو وليٌّ كريم، ممَّن سبقَتْ لهم الحسنى بالوصول إلى المقام الأسنى.

فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة، الدَّالَّة على سبق العناية، بتعلَّق الإرادة؛ لتحقق السعادة؛ داعين ربَّنا: تَوفَّنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأدخلنا الجنة آمنين؛ غير خزايا ولا مفتونين، آمين.

وسلام على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين.

00000

### الفهارس

- \_ فهرس الآيات الكريمة.
- \_ فهرس الأحاديث الشريفة.
  - \_ فهرس الأثار.
  - \_ فهرس الأشعار والأرجاز.
- فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن.
  - فهرس المواضيع والأبحاث.

# فهرس الآيات الكريمة

| لذي يراك حين تقوم تقوم تقوم تا الله الله الله الله الله الله الله ا               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| م كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت١٣٥٠ و١٣٦                                          |
| نا ارسلناك بالحق بشيراً ونذيراً                                                   |
| ن الذين يؤذون الله ورسوله                                                         |
| ن الله لا يغفر أن يُشْرَك به٧٧ ٧٧٠                                                |
| نك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من ٢٠ و ٢١ و ٢٦ و ٩٩                           |
| إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة١٤٠٠ . ١٣٠٠ و ١٤٠                   |
| إنما المشركون نجس ١١٠ ١١٠ المشركون نجس                                            |
| جاء الحق وزهق الباطل                                                              |
| رب اجعلني مقيم الصلاة                                                             |
| ربُّنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| صَّ . والقرآن ذي الذكر . بل الذين كفروا في عزة                                    |
| فالذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه واتبعوا النور                                     |
| فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب                                                   |
| فطرة الله التي فطر الناس عليها عليها ٩٢                                           |
| فلم يك ينفعهم إيمانهم لمًّا رأوا بأسنا                                            |
| فما تنفعهم شفاعة الشافعين                                                         |

| 111                                    | قد كانت لكم أسوةً حسنةً في إبراهيم والذين معه     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 150                                    | كان ذلك في الكتاب مسطوراً                         |
| 177                                    | كل شيء هالك إلا وجهه                              |
| V•                                     | لا تسالوا عن أشياء أن تُبدّ لكم تسؤكم             |
| 160                                    | لا يُسال عمَّا يفعل وهم يُسالون                   |
| VA917511                               | ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين    |
| و٩٧و٠٨و٢٨و٤٨ و١١١                      |                                                   |
| 187                                    | واتلُ عليهم نبأ ابني آدم بالحق                    |
| ۱۲۴ و۱۲۹                               | وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً           |
| ١٢١ و١٢١ و١٢١                          | وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر                         |
|                                        | واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه                   |
| 177                                    | وجعلها كلمة باقية في غَفِبه                       |
| ، ١٠٩ و١١٢ و١١٣ ف١١١ ت                 | وتقلُّبك في الساجدين                              |
| 150                                    | وكان أمر الله قدراً مقدوراً                       |
| ۸۸                                     | ولا الذين يموتون وهم كفار                         |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم                         |
| 1.7                                    | ولسوف يعطيك ربك فترضى                             |
| 114                                    | ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر        |
| 179 1.7                                | ولو ردُّوا لعادوا لما نُهوا عنه                   |
| 1r4                                    | وليست التوبة للذين يعملون السيئات                 |
| و ٧٩ و ٨٣                              | وما كان استغفار إبراهيم لأبيه                     |
|                                        | يا ابت                                            |
|                                        | يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم            |
| TT                                     | يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله |
| 167                                    | يخرج الحي من الميت ويخرج الميَّت من الحي          |

#### فهرس الأحاديث الشريفة こハス أحيى الله لي أمي فآمنت بي 1.5 إذا كان يوم القيامة شفعت لأبيي وأمي وعمى أبي طالب Vo . إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار 77 . اذهب فواره أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم ..... 295 ۵٤٥ ٣٨ .... استأذنت ربى في أن أستغفر لها فلم يأذن لي ITA . أصحاب الكهف أعوان المهدي コリイブ أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ٣. . . ألا تركت الشيخ حتى نأتيه؟ ۷۳ و۲۸ أمك في النار 14 644 أمكما في النار ... ۲۳ و ۷۱ و ۷۵ و ۱۰۹ و ۱۱۹ إن أبي وأباك في النار .... إن الله أحيى أبا طالب حتى آمن إن الله أحيى له أباه وأمه فأمنا به إن الله اصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل . . . إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل .....

إن أمي مع أمكما

| 1                                      | أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٠١٠                                    | أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات   |
| Vŧ                                     | إنه ﷺ استأذن في. الاستغفار لأمه فلم يؤذن له     |
| 19                                     | إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب     |
| V£                                     | إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي        |
| A* = V9                                | أوحي إليُّ كلمات قد دخلن في أذني                |
| 1.7                                    | أول من أشفع يوم القيامة أهل بيتي                |
| Y1                                     | أي عم! قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | این ابوای                                       |
| ٧١                                     | تستغفر لمن مات مشركاً!                          |
| ۵۹۷                                    | حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار     |
| Vo                                     | حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار               |
| ٠١١٦                                   | خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح                |
| ٠١١٧                                   | خرجت من نكاح غير سفاح                           |
| ٠١١٧                                   | خرجتُ من نكاح ولم أخرج من سفاح                  |
| ٠١١                                    | ذُلك نبي ضيعه قومه                              |
| ٨٠                                     | ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها              |
| 1.0                                    | سألت ربي أبناء العشرين من أمتي                  |
| ١٠٣                                    | سألت ربي أن لا يُدْخِلَ النار أحداً من أهل بيتي |
| 10                                     | شفعت في أبي وعمي أبي طالب وأخي في الرضاعة       |
| ٧٠                                     | في النار. فحزن الرجل، فقال: إن والديك ووالدي    |
| ١١٩ و ١٠٠٥ و ١٠١ و ١١٩                 | في النار. فلما قفَّى؛ دعاه، فقال: إني أبي       |
| ٧٥                                     | في النار. قال: فكأنه وجد من ذلك فقال            |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | قل: لا إله إلا الله؛ أشهد لك بها يوم الفيامه    |
| 47                                     | كل مولود يولد على الفطرة                        |
| ٠١٠٧                                   | لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى            |

|               | لا تسبوا الأموات؛ فتؤذوا الأحياء                           |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ۹۷            | لا تسبوا ورقة؛ فإني رأيت له جنة أو جنتين                   |
| 1219 12.9 1.4 | لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات                               |
| 1             | لعلكِ بلغتِ معهم الكُدى. فقال: لوكنتِ بلغتِ معهم           |
| Υο            | لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح               |
| 111-9         | لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام                    |
| 110           | لم يلتق أبواي قط على سفاح                                  |
| ٠٠٠٠ و٧٢ و٨٦  | ليت شعري ما فعل أبواي؟ ليت شعري ما فعل                     |
| ۸۰            | ما أبكاكم؟ قلنا: بكينا لبكائك. قال: إن القبر الذي          |
| 118           | ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله تعالى في خيرهما       |
| ظنتم ۸۱       | ما الذي أبكاكم؟ قالوا: بكيت فبكينا يا رسول الله. قال: ما ه |
| 110           |                                                            |
| 79            |                                                            |
| AY            | ما يبكيكم؟ قالوا: يا نبي الله! ما هٰذا البكاء إلا وقد حدث  |
| 178           | من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌّ                       |
| ٣١            | من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمَّي فردُّها عليٌّ      |
| Y£            | نعم؛ هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك .       |
| إني حرمت ١٥   | هبط علي جبريل، فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول لك:        |
| ٠٦٣           | هٰذا أثنيتم عليه خيراً، وجبت له الجنة                      |
| 1YA           | والله لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه               |
| ٠٦٣           | وجبت                                                       |
| ٠١٠٦          | ولدت من آدم في نكاح                                        |
| 14            | يا عم! قل لا إله إلا الله كلمة أستحل بها لك الشفاعة        |
| TE            | يا عم! قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله        |
| 18            | يمتحنون يوم القيامة بأن ترفع لهم نار، فيقال لهم: ادخلوها   |
|               | 00000                                                      |

# فهرس الآثار المسلم

| 17        | إذا صحُّ الحديث فهو مذهبي / الشافعي                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.1       | أما أنا فأشهد على النبي ﷺ أنه لم يُولُ ولكن / البواء بن عازب           |
| 144       | أصحاب الكهف أعوان المهدي / ابن عباس                                    |
| 11        | أن الفترة بين محمد وعيسى عليهما السلام / ابن عباس                      |
| ٠٠٠٠٠٠    | أنت يا محمد / الأعرج الأعرج                                            |
| V4        | أن رسول الله ﷺ أراد أن يستغفر لأمَّه فنهاه / ابن عباس                  |
| 1.7       | أن رسول الله على قال لفاطمة وقد عزَّت قوماً / عبدالله بن عمرو          |
| ۲٤        | أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب / أبو سعيد الخدري                   |
| ٠٠٠       | إن عمير بن حبيب ترك الشرك في الجاهلية / شيخ من جهينة                   |
| ي ۱۱۰۰۰ ت | إن الفترة بين محمد وعيسى عليهما السلام ست مئة سنة / سلمان الفارس       |
| 171       | بل اسمه تارخ / السُّدي بل اسمه تارخ /                                  |
| ۳۰        | جاء أبو بكر بأبي قحافة يقوده يوم فتح مكة / ابن عمر                     |
| ۷۱ ت و۸۳  | جاء ابنا مليكة وهما من الأنصار فقالا: يا رسول الله إن أمنا / ابن مسعود |
| vo        | جاء أعرابي إلى النبي ، فقال رسول الله: إن أبي / سالم عن أبيه           |
| 117       | الجد أب / ابن عباس                                                     |
| ١٣٧       | الجد أب، وتلا: ﴿نَعْبُدُ إِلْهَكَ وِإِلْهَ آبَائِكَ﴾ / ابن عباس        |
| ٨٥ :      | حج بنا رسول الله ﷺ حجة الوداع، فمرُّ بي على عقبة الحجون / عائشة        |

| لخال والد، والعم والد/ محمد بن كعب القرظي١٣٦                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| خرج رسول الله ﷺ يوماً إلى المقابر، فاتبعناه، فجاء / ابن مسعود ٨٠                |
| ذكر لنا أن رجالًا من أصحاب النبي على قالوا: يا نبي الله / قتادة                 |
| رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ، ورأيت أنها باطل / عمرو بن عبسة السلمي ١٢٩       |
| زار النبي ﷺ قبر أمه فبكي وأبكي من حوله / أبو هريوة ۴                            |
| سمى العم أباً / أبو العالية                                                     |
| ناستجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام دعوته في ولده / مجاهد ١٧٤               |
| فلما تقارب من أبي طالب الموت؛ نظر العباس إليه يتحرك / ابن سيد الناس             |
| فلما خرجوا؛ دعا رسول الله على عمه إلى قوله لا إله إلا الله                      |
| فلما مدَّ يده يبايعه بكي أبو بكر / أنس الله عند يبايعه بكي أبو بكر / أنس        |
| فلم يزل بعد من ذرية إبراهيم عليه السلام من يقول / ابن جريج ١٢٣                  |
| فلن يزال من ذرية إبراهيم ناسٌ على الفطرة / ابن جريج ٢٧٠٠٠٠٠٠٠١                  |
| فمن مات كافراً لم ينفعه الإيمان / ابن دحية ١٣٨                                  |
| كان بين موسى وعيسى ابن مريم ألف سنة وتسع مئة سنة / ابن عباس ٧٠                  |
| كان عدنان ومعد وربيعة ومضر / ابن عباس كان عدنان                                 |
| كان يرجو إيمانه في حياته، فلما مات على شركه                                     |
| / الحسن ومجاهد وقتادة ومحمد بن كعب /                                            |
| كنت مع النبي ﷺ إذ وقف على عسفان فنظر يميناً وشمالًا / بريدة                     |
| لا إله إلا الله باقية في عقب إبراهيم / ابن عباس ١٢٣                             |
| لا يزال في ذريته من يقولها من بعده / قتادة                                      |
| لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة / أسماء بنت أبي بكر ١٢٩ ٨٠٠ |
| لما أتى رسول الله ﷺ أبا طالب في مرضه؛ قال / ابن عباس 48- 11.                    |
| لما حضرت أبا طالب الوفاة ؛ جاءه رسول الله / المسيب بن حَزَّن ٢١                 |
| لما قدم النبي ﷺ مكة أتى قبر آمنة / بريدة وأبو هريرة                             |
| لما مات أبو طالب أتيتُ النبي ﷺ، فقلتُ / علي بن أبي طالب ٢٦                      |

| لم يزل على وجه الأرض في الدهر سبعة مسلمون / علي بن أبي طالب ١٢٠                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ليس آزر أبا إبراهيم / ابن عباس ومجاهد وابن جريج١٢٠ و١٢٠                           |
| ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات / ابن عباس ١٢٢                                |
| مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي ﷺ / ابن عباس ١٩                              |
| مِن رضى محمد أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار / ابن عباس ١٠٣                      |
| ومن نبي إلى نبي حتى أخرجت نبينا / ابن عباس ١١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| يا رسول الله! ما نجاة هذا الأمر الذي نحن فيه؟ / أبو بكر ٢١٠٠٠٠٠٠٠                 |

#### 

### فهرس الأشعار والأرجاز

| الصفحة | القائل             | الروي    | صدر الشعر أو الرجز          |
|--------|--------------------|----------|-----------------------------|
| 1.1    | ب النبي ﷺ          | عبدالمطل | أنا النبي لا كذب            |
| 19     | أبو هذيل           | احبها    | وتلك شكاة ظاهر عنك عارها    |
| ٦١٣٢   | العراقي            | صريحا    | ومن عليها أطلق الصحيحا      |
| 171    | رجل من بني سعد     | الصبرا   | لا تحسب المجد تمرأ أنت أكله |
| ٤١     | 45 4, WILL 16 16 1 | دليل     | وليس يصح في الأذهان شيء     |
| 128    | لجيم بن صعب        | حذام     | إذا قالت حذام فصدِّقوها     |
| ۱۷ت    | ابن القيم          | بشنانِ   | لكنهم جاؤوا له بجاعجع       |

### فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن

السيرة/الملا: ١٠٣ شرح شمائل الترمذي/علي القاري: ١٠٦ شرح صحيح مسلم/النووي: ١٠٦ شرف النبوة/أبو سعيد: ١٠٣ الصحاح الست: ١٣٢ الصحيحان: ١٣٢ صحيح البخاري: ٩٩ صحيح مسلم: ٩٠ و٩٩ و١٠٩ و١١٠ غرائب مالك/الدارقطني: ٥٥ الفقه الأكبر/أبو حنيفة: ٢٢ و١٤١ فوائد تمام الرازي: ١٠٤ الكفاية/ابن الرفعة: ٢٢

> مسند أحمد: ۷۳ مسند البزار: ۹۹ مصنف عبدالرزاق: ۱۲۰ معالم التنزيل/البغوي: ۸۸ و ۸۶ المقنع/ابن قدامة: ۱۶۳ مناقب أبي حنيفة/الكردري: ۱٤٤

مستدرك الحاكم: ٧١

اسباب النزول/الواحدي: ٨١ اسرار التنزيل/الرازي: ١٠٩ البحر المحيط/أبو حيان: ١١٢ و١١٣ البسيط/الغزالي: ٩٢ تاريخ ابن عساكر: ١٣٨ تفاسير أبي حيان: ١١٣ تفسير ابن جرير: ١٠٣ و١٠٨ و١٠٢ تفسير ابن مردويه: ١٣٨ تفسير البيضاوي: ١٢٨ تفسير عبد بن حميد: ١٢٨ التلقيح/ابن الجوزي: ١٢٨

دلائل النبوة/البيهقي: ٨٠ و١١٤ و١٢٩ رسالة في أبنوي النبي ﷺ/لابن كمال باشا: ١٣٧ الروض الأنف/السهيلي: ٨٩

دلائل النبوة/أبو نعيم: ١١٥ و١٢٩

السابق واللاحق/الخطيب: ٨٥ سنن البيهقي: ١١٥

سنن النسائي: ٩٩

التهذيب/البغوى: ٩١

الدر المنثور/السيوطي: ٦٧

التيسير: ٧٠

## المواضيع والأبحاث

#### مقدمة التحقيق

| P  |    | ٠ | ě.  |   |    |    |      |    |   | + |   | * | *  | + | •  | *   |   | *   | ٠   |    |    |    |     |     |     | 0. 1 |     | • ))   |    |     | *() |     |     | . 4 |     |     |     |      |     | ٢  | 2-  | •   |     |
|----|----|---|-----|---|----|----|------|----|---|---|---|---|----|---|----|-----|---|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|------|-----|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1  | ,  |   |     |   |    |    |      |    | đ |   |   |   |    |   |    |     |   |     |     |    |    |    |     |     | 4   | ş.   | بار | لة     | 1  | للح | وء  |     | لي  | وه  |     | ال  | ċ   | ng d | ما  | ķ  |     | ير  | 7   |
| ٧  |    |   |     |   |    |    |      |    |   |   |   |   | v  |   |    |     |   |     | 100 | 当  | ,  | بي | الن | 1   | ن   | وي   | أبر | 0      | جا | ا د | ر،  | عا  | 4   | اء  | 1   | لہ  | 1   | مر   | ن   | لو | šl, | لة  | 1   |
| ٨  |    |   |     |   |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   | *  |     |   |     |     |    |    |    | 4   |     |     |      | 1   | ه      | رد | , ; | حا  |     | ال  |     | ,,  | ائا | لقا | 1 2  | دل  | 1  | 16  | -   | 1   |
| ٨  |    |   |     |   |    |    |      |    | * |   |   |   |    |   | +  |     |   | 10  | ;   | لف | 1  | ىل | ام  |     | ن   | .4   | N   | in the | 2  | لنب | 1   | ي   | و   | 1   | ان  |     | J   | ١٠   | 11  | J  | الي | لد  | 1   |
| ٨  |    |   | *   |   |    |    |      |    | 1 |   | , |   | ,  |   |    |     |   |     | ,   |    |    |    |     |     |     |      |     |        |    |     |     | -   |     | 1   | ž   | لة  | ١,  | مر   | 1   | _  | 5   | ,*  | F.1 |
| ٨  |    |   |     |   |    |    |      | 24 |   |   |   |   |    |   |    |     |   |     | +   |    |    |    |     |     |     |      |     |        |    |     |     |     |     |     |     | 4   | لغ  | ال   | ي   |    |     | ولأ | 1   |
| 4  |    |   |     |   |    |    | <br> | ,  |   |   |   |   |    |   |    |     |   |     |     |    |    |    |     |     |     |      |     |        |    |     |     |     | 2   | -5  | طا  |     |     | 11   | ني  |    | i   | ان  | å   |
|    |    |   |     |   |    |    |      |    |   |   |   |   |    | - | ŧ. | ل   | u | 2.4 | 1   | ,5 | ٥  |    | ني  | ف   | 3   | زا   | ٤   | 1      | عل | -   | ,   | 4   | ,21 | وت  | ō   | بتر | الة | J    | A   | 1  | L   | قہ  | 1   |
| 11 | ,  |   |     | , |    |    | <br> |    |   |   |   |   |    |   |    |     |   |     |     |    |    |    |     |     |     |      |     |        |    |     |     | بر. | بغ  | سا  | ال  |     | بيا | Ž:   | 1   | ا  | S   | -   |     |
| 14 |    |   |     |   | ٠, |    | <br> |    |   |   |   |   | به | L | -  | انه | ۰ | إي  | ,   | 岩  | 腐  | ,  | ş   | ل   | 11  | ي    | ,   |        | el | -   | 1   | ٠   | ب   | ماد | -1  |     | پ   | ئان  | 11  | J  | ل   | لد  | 1   |
|    |    |   |     |   |    |    |      |    |   |   |   |   |    | - | لم | 2   | 2 | الر | وا  | نه | ما | ,  | ,   | -   |     | JU   | 6   | 1      | أي | 4   | k   |     | ١.  | في  | 10. | رد  | لوا | 1.   |     | اد | >   | ¥   | 1   |
| ۱۷ |    |   |     |   |    |    |      |    |   |   | , | * |    |   |    |     |   | +   |     |    |    |    |     | : 1 |     |      |     |        |    |     | ÷   |     | ٤   | U.  | بأ  | Ú   | لي  | فأة  | 11  | مة | -   | ٤   | 11  |
| 77 | 0  |   | 100 |   |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   |    |     |   |     |     |    | *  |    |     |     |     |      |     |        |    |     | 2 / |     | Ä.  |     |     | 4   | فع  | ود   | ن   | ض  | نوا | 2   | 1   |
| 40 |    | + |     |   |    |    |      | ,  |   |   | , | * |    |   |    |     |   | +   |     |    | *  |    | ME  | 遊   | 200 | 2    | -   | ال     | Ų  | , , | 1   | ڀ   | ف   | el  | ل   |     | h,  |      | 2.8 |    | إل  | قو  | i i |
| ۳۷ | V. |   |     |   |    | Ž, |      |    |   |   |   | 岩 | E  |   | 5  | ال  |   | ی   | بو  | 1  | ن  |    | ی   | ال  | le  | 5    | al  | 11     | 4  | -   | ,   | i.  | ښا  | >   |     | ابر | 0   | اما  | الإ |    | à   | وة  | ,0  |

|                               | سالة أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44                            | بموقف الإمام على القاري من أبوي النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤١                            | رثيق نسبة الرسالة لمصنفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ££                            | رين . ر<br>لأصل المعتمد في التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20                            | مملي في التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٧                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01                            | 그 그리고그러게 하다면 얼마나 하고 그리네 그리네 그리네 그 사람들이 되는 생각이 없다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ov                            | مؤلّفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ov                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               | مصادر ترجمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.                            | الأصل المعتمد في التحقيق الأصل المعتمد في التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | 0. 9. 0. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               | رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول ﷺ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                            | رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول ﷺ» المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77                            | رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول ﷺ المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77<br>-77                     | رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول على المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77<br>-77<br>-78              | رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول على المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة عبارة الإمام أبي حنيفة والتعليق عليها الماحة في الرد على القائلين بعدم حجية خبر الواحد في العقائد المدين الحكم بالشهادة بالجنة على التعيين العين العقائد المدين العقائد المحكم بالشهادة بالجنة على التعيين العين المعتمد المحكم بالشهادة بالجنة على التعيين المعتمد المحكم بالشهادة بالجنة على التعيين المعتمد  |
| 77<br>-77<br>-78<br>78        | رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول على المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة عبارة الإمام أبي حنيفة والتعليق عليها والماحة في الرد على القائلين بعدم حجية خبر الواحد في العقائد والمحكم بالشهادة بالجنة على التعيين والنبي المقائد والكتاب على مصير أبوي النبي المقائد والمتعاند والمتعاند والنبي المقائد والكتاب على مصير أبوي النبي المقائد والمتعاند والم |
| 77<br>-77<br>-78              | رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول على المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77<br>-77<br>-78<br>78        | رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول على المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77<br>-77<br>-78<br>78<br>-70 | رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول على المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77<br>-77<br>-77<br>78<br>-70 | رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول على المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77<br>-77<br>78<br>-70<br>-70 | رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول على المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 177 |   |   |  |  |   |   |    |    |     |     |   |   | ی  | بالر | نع  | 4, | UI | 4   | نو | -   | ,  | لمح | بود | -   | ال | C   |    | ي   | بدا | -   | ان   | ميد |      |            | ı  |
|-----|---|---|--|--|---|---|----|----|-----|-----|---|---|----|------|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------------|----|
| 145 |   |   |  |  |   |   |    | 2. | 279 |     |   | 1 | فر | كا   |     | کر | ,  | +   | 1  | 遊   | -  | **  | al  | بر  | 11 | أب  | ن  | Ļ   | ین  | ائل | القا | U   | علم  | رد         | اد |
| 150 | • |   |  |  |   |   |    |    | * 1 |     |   | 編 |    | 5    | الن |    | ري | أبو |    | في  | L  | اش  | الب |     | jl | ک   |    | ٠,٠ | 1   | أل  |      | ی   | عل   | رد         | ]1 |
| 157 |   |   |  |  |   |   | -  |    |     |     |   |   |    |      |     |    |    |     | •  |     |    |     |     |     |    |     |    |     |     |     | ā    | بري | ė ā  | قع         | وا |
| 128 |   |   |  |  |   | • | ė. |    |     |     |   |   | ,  |      |     |    |    |     |    | *** | 趣  |     | بي  | الن |    | -   |    | J.  | فو  | ئن  | طه   | ن   | * 10 | یک         |    |
| 120 |   |   |  |  | ¥ |   |    |    | 1   |     | , |   |    |      |     |    |    |     |    |     |    |     |     |     |    |     |    | 4   | ٠,  | غو  | ی    | خو  | l i  | قد         | وا |
| 157 |   |   |  |  |   |   |    |    |     |     |   |   |    | ,    | كف  | 1  |    | لمح | 2  | 385 | 居  | J   | ,   |     | 11 | ي   | و۶ | Į,  | ت   | مو  | ن    | a á | کم   | 5          | 51 |
|     |   |   |  |  |   |   |    |    |     |     |   | , | ,  | ,    | لها | à  | 11 |     |    |     |    |     |     |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      |            |    |
| 159 |   |   |  |  |   |   |    |    |     |     |   |   |    |      |     |    |    |     | *  |     |    |     |     |     |    | 14  | بم | کر  | ال  | ٠   | يار  | Ŋı  | ی    | هر-        | فر |
| 101 |   | * |  |  |   |   |    |    |     |     |   |   |    |      |     |    |    |     |    |     |    |     |     |     | ä  | ية  | شر | ال  | ث   | دیہ | حا   | 11  | ں    | هر.<br>هرد | فر |
| 105 |   |   |  |  |   |   |    |    |     |     |   |   |    |      |     |    |    |     | *  |     |    |     |     |     |    |     |    | *   |     |     | ثار  | الأ | ی    | هر-        | ف  |
| 107 |   |   |  |  |   |   |    |    |     |     |   |   |    |      |     |    |    |     |    |     |    |     |     |     |    | باز |    | ,5  | وا  | بار | شع   | 11  | ں    | 7          | ف  |
| 104 |   |   |  |  |   | , |    |    |     | . * |   |   | 1  |      |     |    |    |     | ن  | -   | ال | ,   | ف   | 5.5 | إر | الو |    |     | SJ  | 1 . | ما   | -1  | v    | هر.        | ė  |
| 101 |   |   |  |  |   |   |    |    |     |     |   |   |    |      |     |    |    |     | +  |     |    |     |     |     |    |     |    | اث  | ~   | لأب | وا   | ي   | إض   | 90         | 11 |
|     |   |   |  |  |   |   |    |    |     |     |   |   |    |      |     |    |    |     |    |     |    |     |     |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      |            |    |

# TIMENTALL OF SINGLE OF SIN

THE THE